## الشِيخِ عَبْدا كِجَيَد كَشِيْكُ

# فضالالجوالك

حقوق الطبع محفوظة للناشـــــر

والالبث والالبث

دار البشير ـ القاهـرة للطباعة والنشر والتوزيع ۱۵۵ طريق الماري الزامي ص. ۱۹۹۷ الماري ، ۲۵۲۰۰۰۰

## بين يدى الكتاب

إنها دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع: ما لاحظت من الكشيسرين الذبن يريدون أن يعرفوا كيفية الذكر على هذى رسول الله يخ دون اختراع أو ابتداع ، فيسلكوا السبيل القويم على صواب وهدى ، فسألت الله أن يوفقنى للكتابة فى هذا الموضوع ، عسى أن ينفع به كل سالك سبيل الرشه .

ولقد جُلْت بعقلى ووجدتى فى كتاب الله الكريم وكتب السنة المطهرة ، وخرجت منها بهذه الأحكام التى تتعلق بذكر الله جل شأنه .

عبد الحميد كشك

# بيراللوالرحم الرحييم

﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِهَ اللَّهِ وَلِوَالِدَى وَلِهُ اللَّهِ وَلِوَالِدَى وَلِهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ زَبِ آغَفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْنِ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَهُ مَنْ مُنْ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(الآية ٢٨ من سورة نوح)

الذكو : هو ما يجرى على اللسان والقلب من تسبيح الله \_ ببارك وتعالى \_ وتنزيهه وحمده ، والثناء عليه ، ووصفه بصفات الكمال يعوت الجلال والجمال .

وقد أمر الله تعالى بالإكثار منه فقال : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكُراً كَثِيراً \* وَسَبَّحُوهُ بُكُوةً وأصيلاً ﴾ . ( الأحرب : ١١ ، ٢٤ )

وأحبر أنه يذكر من يذكره ، فقال جل شأن : ﴿ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُم ﴾ ، وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم : ١ أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني : فإن ذكرني في غسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ، وإن نفرب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعاً ، وإن تقرّب إلى ذراعاً تقريت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشى أتيته هرولة ) .

وأنه \_ سبحانه \_ اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق ، فقال رسول الله على الله الله الله على الذاكرون الله المفردون ، قال : ( الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ، رواه مسلم .

وأنهم هم الأحياء على الحقيقة .. فعن أبى موسى \_ رضى الله عنه \_ أن النبي على قال : ١ مَثَلُ الذي يذكر ربه والذي لا يذكر : مَثَلُ الحي والميت ، رواه البخارى .

والذكر رأس الأعمال الصالحة : مَنْ وُقَق له فقد أُعطى منشور الولاية ،

ولهذا كان رسول الله من يذكر أنه على كل أحيانه ، ويوضى الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به ، فيقول له : 1 لا يزال فوك \_ فمك \_ رطباً من ذكر الله ) .

ويقول لأصحابه: 1 ألا أبئك خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم أن الفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم وعربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلي يا رسول الله، قال: ذكر الله، وواه الترمذي وأحمد والحاكم.

والذكر سبيل النجاة ... فعن مدذ \_ رضى الله عنه \_ أن النبي الله عنه \_ أن النبي الله عن الله \_ عن ممل أدمى عملاً قبط أخر إنه من عبذاب لله من ذكر الله \_ عن وجل ، رواه أحمد .

وقال أيضاً ١٠ إن ما تذكرون من حلاله \_ عز وجن \_ من التهليل والتكبير والتحميد بتعاطفن حول العرب ، لَهُنَّ دوىٌ كنوى النحل ، يذكرون لصاحبهن ، أفلا بحب أحدكم أن بكن له ما يذكر به ) .

فذكر الله في الحقيقة استحدر عظمة الله \_ تعالى \_ وجلاله وكماله استحضاراً قلبياً يبعث على الخشية ولمواقبة ، ولا بدأن يكون الذكر مصحوباً بالفكر ، كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ فَى خَلَقِ السَّمَاواتِ وَالْأَصِ وَاخْتَلَافِ اللَّبِلِ وَالنَّهَارِ لآياتِ لأُولَى اللَّهَابِ \* اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامَ وَتَعُودا وعلى جَنْرِبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فَى خَلْقِ اللَّهِابِ \* اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامَ وَتُعُودا وعلى جَنْرِبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فَى خَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّاللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدكروه كثيراً ، فقال عزَّ من قائل: ﴿ يَا الْيُهَا اللَّهِ مَنْ وَائلُ : ﴿ يَا الْيُهَا اللَّهِ وَكُوا كَذِيراً وسَحُوه بُكُرَةً وَأَصِيلاً ﴾ ( الأحواب : ١١)

وفي صحيح مسلم عن رسول اله الله عن رسول المفردون ، قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كتباً والذاكرات ، .

قال النووى في بيان الذكر الكثير: قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال ابن صاس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدواً وعشياً وفي المضاجع، وكلم استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح ذكر الله تعالى.

وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله نشماً وقاعداً ومضطجماً أى على كل حال في حركاته ومشيه وسكي، ونومه ، ومعنى ذلك أن يستحضر عظمة الله وجلاله وكماله في جميع شئونه . كما أخبر بذلك الصادق الأمين محجة وهو يجيب على سؤال جبريل : ما الإحداث ؟ قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) .

ولبس الذكر قاصراً على مخريك الأنسنة والشفاه ، إنما الذكر على سبعة أنحاء . فذكر العينين البكاء ، وذكر الأذنين الإصغاء ، وذكر اللسان الثناء ، وذكر ايدين العطاء ، وذكر البدن الوفاء ، وذكر الروح الخوف والرجاء ، وذكر القلب أنسليم والرضاء .

وقد أمر الله ـ جل ذكره ـ بأن يُذُكّر ذكراً كثيراً ، ووصف أولي الألباب الذين يتفعون بالنظر في آباته بأنهم :

﴿ الَّذِينَ يَذُّكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وِقُعُودًا وعلى جُنُوبِهِم ﴾ ( آل عمران : ١٩١ )

﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كثيراً والذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللهُ لهم مَغْفِرةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴾ ( الأحزاب : ٣٥ )

وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً .

وسُل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكريس الله كثيراً والذاكرات ، فقال : إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومساء ، في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً ونهاراً ، كان من الذاكرين الله كثير والذاكرات .

وتال على بن أبي طلحة عن ابن عباس \_ رضي الله عنهـمـا \_ في هذه

## فضل الإكثار من ذكر الله

أرشد الله عبده إلى الإكثار من ذكره .. كذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة مبينة ما عده الله للذاكرين من أجر عظيم ، وفضل عميم .

جاء في الحديث القدسي قول، تعالى : 1 لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته مي ملإ من ملائكتي ، ولا يذكرني في ملإ إلا ذكرته في الملإ الأعلى ) .

وروى أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى ﷺ : 1 إن الله \_ عز وجل \_ يقول : أنا مع عبدى ، إذا هو ذكرني وتخركت بي شفتاه ، رواه ابن ماجه .

والمعية هنا : تليل التكريم الإلهي ، والرفعة الربانية للعبد الذاكر ، وكفي بمعية الله شرفاً وتدرأ .

ها هو ذا معاذ بن جبل \_ رضى الله عنه \_ يحدثنا فيقول : ( إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله مح أن قلت : ( أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : أن تموت ولسانك رغب من ذكر الله ) .

وتعالَ معى يا أخى المسلم لنطوف هذه الطوفة المباركة ، ونلقى بنظرة على رجل رآه سيد المرسلين ﷺ ليلة المعراج وقد نال من الرفعة المكانة القصوي .

يقول ﷺ: 1 مروت ليلة أُسرى بي برجل مغيب في نور العرش ، قلت : من هذا ؟ أهذا ملك ؟ قيل : لا ، قلت : من هو ؟ قيل الله ؟ قبل : لا ، قلت : من هو ؟ قبال : هـذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله ، وقلبه معلَّق بالمساجد ، ولم يستسب لوالديه ، رواه ابن أبي الدنيا .

الآيات قال : إن الله \_ تعالى \_ لم يقرض على عباده فريضة إلا جعل لها حلمًا معلوماً ، وعدر أهلها في حال العبر غير الذكر ، فإن الله لم يجعل له حلمًا ينتهي إليه ، ولم يعدر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه فقال : ﴿ فَافْكُرُوا اللهُ فِياماً وَقُعُوداً وعلى جُنُوبِكُم ﴾ ( النساء : ١٠٣)

باللبل والنهار ، في البر والبحر ، وفي السفر والحضر ، والغنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسر والعلانية ، وعلى كن حال .

والذكر يشمل كل الطاعات . قال سعيد بن جبير : كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن تخصص هذا العام فقصر الذكر على بعض أنواعه منهم عطاء حيث يقول :

مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام ، كيف تشتري وتبيع ، وتصلي وتصوم ، وتنكع وتطلق ، وتخج ، وأنباه ذلك .

وقال القرطبي : مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير وهي المجالس التي يُذكر فيها كلام الله وسنة رسوله وأخبار السلف الصالحين وكلام الأثمة الزهاد المتقدمين الميرأة عن التصنع والبدع ولمنزهة عن المقاصد الرديّة والطمع .

وقد بلغ من مكانة الذكر عند الله تبارك ونعالى أنه قرنه بأصول الدين ، فجمع بينه وبين الوحدانية والصلاة والصوم والصدقة .

جاء في حديث جامع وشامل أن رسول الله 🍣 قال : ( إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات ، أن يعمر بهن ، وبأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، فكأنه أبطأ بهن ، فأتاه عبسى فقال : إن الله أمرك بخميس كلمات أن تعمل بهن ، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ، فإما أن تخبرهم وإما أن أحبرهم ، فقال : يا أخي الا تفعل فيي أخاف إن سيقتني بهن أن يَحْسف بي أو أعدلُب . قال : فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلاً المسجد ، وقعدوا على الشرفات ثم خطهم ، فقال : إذ الله أوحى إلى بخمس كلمات أن أعمل بهن ، وأمر بني سرئيل أن يعملوا بهن : أولهن ؛ لا تشركوا بالله شيئاً ، فإن مثل من شرك باله كمثل رجل شترى عبداً من خالص ماله بذهب أو وَرق ثم أسك داراً فقال : اعمل وارفع إلى ، فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده ، فأيكم يرسى أن بكور عبده كذلك ؟ فإن الله خلفكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئاً . وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتقتوا ، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده من م يلتفت . وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يُجد ريحها ، وإن الصيام أطيب عند الله من يح المنت . وأمركم بالصدقة ، ومشل ذلك كمشل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنق، ، فجعل يقول : هل لكم أن أفدى نفسي منكم ؟ وجعل يعطى القليل والكثير حتى قدى نفسه . وأمركم بذكر الله كثيراً ، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العنو سراعاً في أثره حتى أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد : لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله ) روء الترمذي .

\* \* \*

أرأيت إلى البراعة في التشبيه ، وإلى علو العبقة في التصوير ، وكيف ضرب الحديث لكل ركن من هذه الأركان صورة مجسمة محددة المعالم ، حتى وصل إلى الحصن الحصين والركن الركين ، رهو ذكر لمه ؟

لقد جاء في هذا الحديث وصف الذكر على أنبه حصن .. وحصن من أى شيء ؟ من اشبطال . وهل هناك حصن أقوى من هذا الذي يقى صاحبه ويحمه من كيد اشبطال : إنسياً أو جنياً ؟

قال سبحانه عن المؤمنين ﴿ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا للنُّنُوبِهِم ﴾

( آل عمران : ١٣٥ )

وئيس هناك شت في أن العبد الذي يستحضر عظمة الله في قلبه ، ويراقب هيمنة سلطانه الأعمى على نفسه لا شك أنه عبد محفوظ بالعناية .

قال تمالى: ﴿ وَإِمَّا بِنْزَعَنَكَ مِن الشَّيْطَانَ نَازَعٌ فَاسْتَعَدْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليه ﴿ إِنَّ الذِينِ اتَّقَرَ إِذَا مَسَهُم طَائِفٌ مِن الشَّيطَانَ تَذَكُّرُوا فَاإِذَا هُمَ مُبْصِدُونَ ﴾ ( الأعراف: ٢٠٠ ، ٢٠١ )

هذا ، وقد جر، في الحديث الشريف ما يفيد أن الذكر أحد أربعة أشياء يقوم عليها خبر الدنيا والأخرة .

قال رسول الله تلخ : 1 أربع من أعطيهمن فقد أعطى خيرى الدنيما والآخرة : قلباً شكراً ، ولساناً ذاكراً ، وبدناً على البلاء صابراً ، وزوجة لا تبغيه حوباً (1) في نفسها وماله ، رواه الطبراني .

ورُوى عن معاذ \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله الله أن رجيلاً سأله فقال : (أى اعاهدين أعظم أجراً ؟ قبال : أكثرهم لله \_ تبارك وتعالى \_ ذكراً ، قال : فأى الصالحين أعظم أجراً ؟ قال : أكثرهم لله \_ تبارك وتعالى \_ ذكراً ، ثم ذكر لصلاة والزكاة والحج والصدقة ، كل ذلك ورسول الله الله يقول : أكثرهم لله \_ نبارك وتعالى \_ ذكراً ، فقال أبو بكر لعمس : يا أبا حفص ، ذهب الذاكرون بكل خير ، فقال رسول الله المجاهد الحمد والطبراني

لقد دل هذا احديث الشريف على أن معيار التفضيل : هو كثرة الذكر

<sup>(</sup>۱) حوبة وأي يساً .

مقدرناً بالمبادة ، فكلما كثر ذكر العبد مع أداء الفريفية إداد فضلاً واغتم خيراً .

الساء المعند منا رحنى - شاله نبر سأا إما: قليله قبيل من رحمهم التي رحمهم وماسا روجهما ، لها رائة .. دليه أكا مغود لهيميمية ، قيممها على مال رايسي و بالسجما راسعة أسوبان رغم المبارك والمفالسي ، قيممها رائعة ألوبانة و بالرجما رسمة أسوبان رغم الما زينان لا تابانة مما يحانى رحمه والرخمة المواجع أب

لوپا ئايكن نماها، خايال ، واحذر أن شوئك باعد نكون فويل خانلاً عن ذكره – تبارك وتعالى – نقة روى معاد بن جار – رهبي طال عنه – قال : قال رهبي الله على المحسر أهل البينة إلا على ساعة موت بهم إما يا يمهم بيا مالي – نعالى – نها ، وإنه الطبراتي .

\* \* \*

## لحنل مجالس اللكر

رغب الإسلام في الاجتساع على ذكر الله في صورة تليق بجلال الذكر ، ولا تخرج عن حدود ما رسه المشرع المحكم في قوله تعالى :

﴿ وَاذْكُو مِنْ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَجُنُولُ الجُنْهِ مِنَ الظَّوْلِ بِالْغُمْلُ وَالْآصَالِ وَلَا تُكُونُ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴾

ومجال الذكر تفشاء ارحمة ، وتزل بأحمابها السكينة ، وهذا بها الملائكة الكرمون .

جماء في الحديث النبي على قبل : و إذ لله ملائكة ، فيان و و لله ملائكة ، فيلوفون في الطييق يلتسين أهي اللكو ، فإذ وجدوا قوماً يذكرون العروب في الطييق يلتسين أهي اللكو ، فإذ وجدوا قوماً وكرون السماء والدوا : هلموا إلى حاجتك ، فيمغونهم أجنحتهم إلى السماء والدوا : فيلوان : فيسهو و الهماء و مهودك ؛ قال الديم ، فيلوان : فيلوان : ميكبرين الكوميل و من با أولا ، قال ، فيلوان : هل أولى ؟ قال : فيقول ؛ والله يم رب ما أولى ، قال ، فيدول المناه بالمناه المناه بالمناه بال

نيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً ، وأشد لها مخافة . قال نيقول ، أشهدكم أنى قد غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، إنما جاء لحاجة ، قال : ١ هــم أقــوم لا يشقى بهم جليسهم ١ رواه البخارى .

هذا ، وقد خرج النبي على ذات يوم على حلقة من أصحابه ، فقال : و ما أجلسكم أ قالوا : جلسنا نذكر الله وتحمده على ما هدانا للإسلاء ومن به علينا ، قال : آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك ، قال : أم إلى لم أستحلفكم تهمة لكم ، ولكن أتاني جبريال فأخبرني أن الله \_ عز وجل \_ يباهي بكم الملائكة ، رواه مسلم .

وعن أي سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن رسول السبه تقال : 1 يقول الله - عز وجل - يوم القيامة : سبعلم أهل الجمع من أهل الكرم ، فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : أهل مجالس الذكر ، يوه أحمد .

\* \* \*

لقد بلغ من مكانة الذكر في قلوبهم أنهم كانوا يجعلونه بمثابة الإيمان ، ويتزلونه متزلة الإيمان .

عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحاب رسول الله تله قال : تعال نؤمن بربنا ساعة . فقالها ذات يوم لرجل ، فغضب الرجل ، فجاء إلى النبي كله فقال : يا رسول الله ، الا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ؟ فقال تله : يرحم اله ابن رواحة ، إنه يحب الجالس التي تتباهى بها الملائكة ، رواء أحمد .

وعنه أبضاً \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله مح قال : ( ما من قوم اجتمعوا يـ كرون الله \_ عز وجل \_ لا يريدون بذلك إلا وجهه ، إلا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفوراً لكم ، قد بدلت سيئاتكم حسنات ، رواه أحمد .

وروى عن أنس - رضى الله عنه - أيضاً عن التبى على قال : 1 إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ، ثم يقفون وأيديهم إلى السماء ، إلى رب العزة - تبارك وتعالى - فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ، ويتلون كتابك ، ويصلون على نبيك محمد في ويسألونك لأخرتهم ودنياهم ، فيقول الله تبارك وتعالى : غشوهم رحمتى ، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم ، رواه البزار .

وقد مر رسول الله محلة بعبد الله بن رواحة ، وهو يذكر أصحابه ، فقال رسول الله على : • أما إنكم الملأ الذين أمرني لله أن أصبر نفسي معكم ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَاصْبِر نَفْسُكَ مع الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالغَدَاةِ وَالعَشَى يُرِيدُونَ وَجُهُهُ وَلِا لَقَلَهُ عَينَاكَ عَنهُم تُرِيدُ زَينَةَ الحياةِ الدنيا ولا تُطع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذَكْرِنا وَأَتّبِع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطا ﴾ ( الكهف : ٢٨ )

أما إنه ما جلس عدّتكم إلا جنس معهم عدّتهم من الملائكة : إنْ سبحوا الله \_ تعالى \_ سبحوه ، وإنْ حمدوا الله حمدوه ، وإنْ كبروا الله كبروه ، شم يصعدون إلى الرب \_ جن ثناؤه \_ وهو أعلم بهم ، فيقولون : ياربنا : عبادك سبحوك فسبحنا ، كبوك فكبرنا ، وحمدوك فحمدنا ، فيقول ربنا جل جلاله : يا ملائكتى أشهدكم أنى قد غفرت لهم ،

وقال رسول الله ﷺ : ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ، قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : حلق الذكر ، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حنوا بهم ، .

وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله على أنه قال : ( لا يقعد قوم ذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ) .

\* \* \*

### آداب الذكر

أمل وقد علمنا فضل مجالس الذكر والاجتماع عليه ، فإنه ينبغي أن نطم أموراً خاصة بمراعاة الذكر .

والمقصود من المدكر: تركية الأنفس، وتطهير القلوب، وإيقاظ الفسمار. والمقاطم المقصود من المدكر: الكربعة: ﴿ وأقب المالاة إن المالمة تنهي عن المنحشاء والدكر الله اكبر ﴾ ( المنكيرة : 5 و المنكر ولذكر الله اكبر عن المنحسة المناز ولذكر الله المبل عن المتحشاء والذكر ولذكر الله المبل عن المتحشاء والذكر ولذكر المالية ، وذلك

ان ذكر الله في النهى عن العمام دلانكر : أكبر من الصلاة ، وذلك أن الذاكر حن يتفسح لربه جنانه ، وبهم بذكره اسانه ، يعده الله بنرره ، فيرداد إيمانا إلى إيمانه ، ويقينا إلى يقينه ، فيسكن قلبه للمؤ ويطمئن به :

﴿ اللَّهُ آسُوا وَتَطْمِينُ قُلُولِهُم بِلِرَكُو اللهِ أَلَا يُدِكُو اللهِ تَطْمِينُ القَلْوبِ ﴾

وإذا اطمأن القلب للحق انجه نحو المثل الأعلى ، وأخذ سبيله إليه ، دون أن تلفته عنه نوازع الهـوى ، ولا دوافع الشهـوة .. ومن أم : عظم أمـر الذكـر ، وجل خطره في حياة الإنسان .

ومن غير لمعمول أن تتحقق علم التالهي بمجرد لفظ بلفظه اللسان ، نإن حركة اللسان قابلة الجدوى ، مما لم تكن مواطعة القلب وموافقة له .

وقد أرخد الله - تبارك وتعالى - إلى الأدب الذى يتبغى أن يكون عليه الره ألناء الذكر قتال :

﴿ أَذَكُو يُكِنَّ فِي لَفْسِكَ تَصَرُّعَا وَجِينَةُ وَوْلِنَ الجَهِوْ مِنِ القَدْلِ بِالْفَدَّوْ وِالآصَالِ ولا لَكُن مَن العَالَمِينَ ﴾ (الأعراب: ٢٠٠٠)

> وهذه الأية الكريمة تشهر إلى أنه يستحب أن يكون لذكر سراً لا ترتفع به لأصوات .

وقد سع رسول الله على جماعة من الناس وفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال: « يما أيها الناس : ارسوا على أنسكم ، وإنكم لا تدعون أمم ولا غالباً » إن الذى تدعونه سيع قريب ، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ... » .

كما شهر أيضاً إلى حالة الرغبة والرعبة التي يحسن بالإنسان أن يتصف بها الدكر .

كذاك من الأدب : أن يكون الذاكر نظيف الشوب ، طاهر البدن ، طب الرائحة ... فإن ذلك مما يويد النفس نشاطأ .

. تلبقا در لينت را الجان ، فإن خير المجالس : ما ستنبل به تلبلة . الله كر آداب يجب مراعاتها ، لجنعت مله الآدار في قوله تعالى :

المُعْالِ بِالْعَلَالِ مِن يَوْجُوا رُومُ عَصَبِ عِلَيْهِ السِّكِ لِمَا الْعَلْمِ عَلَى الْعَلْمِ الْعَلَالِ ف ( الأعراب : ٢٠٠٥ ) ( الأعراب : ٢٠٠٥ )

إذ إن خطرع القلب متوقف على خشوع الجوارح ، فيستحب للماكر الله أن مبلس مستقبلاً القبلة كهيئة التشهله في العملاة ، وأن يستحضر عظمة الله مال يكون بين اللسان والقلب توافق وتجاوب فيخشع لقلب ويصدق اللسان .

رى عن عطاء رضى الله عنه : من صلى الصلوات المخمر بحثرقها فهو داخل في قوله تعلى : ﴿ وَالدَّاكِرِينَ اللّهُ كِيْرِا وِالدَّاكِرِ ﴾ .

وقد جاء في حديث أي حديد الداري وضي الله عنه قال : قال وسول الله عله : ه إذا أيقظ الرجل أهما من الليل فسأس المحمل كمين كمين ي الذاري الله كثيراً والذاكرات ، هذا حديث مشهور رواه أبو داود والسائي وبان ماجه في ستهم .

## أنواع الذكر

ومن تتبع الكتاب والسنة وجد ما يلي :

أن الذكر يتمثل بثلاث نواح :

١ ــ ناحية عامة وهي استحضار نية العمل لوجه الله في كل ما يفعله
 المسلم ، وذلك ذكر .

 ٢ ــ ناحية أساسية هي الصلاة فروضها وسننها ، وبدونها لا يكون الإنسان ذاكراً ، وبإكمالها يكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات .

٣ - ناحية مشممة وهي الأذكار المأثورة باختلاف الأحوال والحالات والأوقات والمناسبات .

أما الناحية الأولى وهى استحصار النية فإن نية المرء تعتبر عبادة ما دام ينوى بعمله وجه الله \_ تعالى \_ والتقرب إيه ، ولذا قال ﷺ : 1 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ٤ . وقال : 1 إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ١ .

فإذا مخولت النية من الخير إلى لشر ، وعزم صاحبها على تنفيذ ما نوى فإن الله يحاسبه على عزمه وتصميمه ـ وهذه الآيات البينات تبين لنا تلك القضية :

إِنَّا بَلُونَاهُم كُما بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيصُومُنها مُصَبِّحِينَ ، ولا يَسْتَثُونَ \* فَطَافَ عَلِيها طَائِفٌ من رَبّكَ وهم نَائِمُون \* فَأَصِبْحَتْ كَالْصَرِيم \* فَتَطَلَقُوا وهم فَتَنَادُوا مُصْبِحِين \* أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْئِكُم إِنْ كَنتُم صَارِمِين \* فَاتْطَلَقُوا وهم

بَنْخَافِتُون \* أَن لاَ يَذْخُلُنَهَا اليومَ عليكُم مَسْكِينَ \* وَغَدَوًا على حَرْدِ قَادرِينَ \* فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لِصَالُون \* بل نحن محرُومُون \* قال أوسَطُهم لَم أقل لكم لولا تُسَبِّحُون \* قَالُوا سبحانَ رَبْنا إِنَّا كُنَّا ظَالَمِن \* فَاقْبَلَ بعضهم على بعض يَلَّا فَل يُعْرَونُ \* قَالُوا با وَيُلنَا إِنَّا كُنَّا ظَاغِين \* عَسَى رَبُنا أَن يُنْدَلنَا خيرٍ سَها إِنَّ إلى رَبُنا رَاعْبُونَ \* (القلم ١٧ - ٢٠)

وأما من الناحية الثانية ، وهي الصلاة : فإن الصلاة كلها ذكر ، لذلك قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لَلْ كُرِي ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يومِ الجُمُّعةِ فَاسْعَوْا إِلَى دَكُرِ اللَّهِ وَذُرُوا لَيْبِعَ ﴾

وبمقدار ما يحسن الإنسان فيها يكون ذاكراً ، وبمقدار ما يسى، أو يقصر يكون غافلاً .

قال تعالى في وصف المنافقين : ﴿ وإذا قَامُسوا إلى الصَّلاة لَامُسوا كَمَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قليلاً ﴾ (أساء : ١٠٢)

\* \* \*

ومن تأمل الصلاة وجد أن دعاء الافتتاح فيها ذكر ، وفي لقيام ذكر ، وقراءة القرآن ذكر ، وفي الركوع ذكر ، وفي القيام منه ذكر ، وفي السجود ذكر ، وفي القعدتين ذكر ، وأورادها الراتبة بعدها ذكر .

فإذا ما أدى الإنسان الصلوات كلها فرائضها وسننها وما سن له فيها وبعدها وتبلها فإن ذلك وحده يجعله من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات وقد روى عن النووى ما يشير إلى ذلك .

فإذا ما أقام فريضة الصبح وتافلتها بين الفجر والشمس ، وأقاء سنة الصحى بين الشمس والزوال ، وأقام سنة الظهر القبلية ، وفريضة الظهر وسنتها البعدية بين الزوال والعصر ، وأقام العصر في وقتها ، والمغرب وسننها كست ، واعشاء

وسننها ، ثم القيام والتهجد والوتر ، كان لا شك من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات .

قال عليه السلام : ١ من قام بعشر أبت لم يُكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بأن أبة كتب من المقنطرين ،

وأما الناحية الثالثة ، وهي الأذكار المأثيرة ، ننه يُسَنُّ للمؤمن أنّ يذكر الله على كل أحواله . وهذا على كل حال ، فقد كان رسول الله تح يذكر الله على كل أحواله . وهذا الباب ليس فيه مخديد ، بل على المسلم أنّ يذكر الله بشكل مطلق ولا يزال لسانه رطباً من ذكر الله .

قال ﷺ : 1 جددوا إيمانكم ، قيل با رسول الله كيف نجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من ذكر لا إله إلا الله ، ..

وقال مولانا تبارك اسمه : ﴿ فِي بَيُوتِ اذِنَ اللهُ أَنْ تُوفَعَ وَيُلُكُو فِيهِا اسْمُهُ يُسبِّحُ له فِيها بالغُدُو والآصالِ \* رِجَالُ ﴿ تَلْفِيهِم تَجَارَهُ وَلا يَعْ عَن ذِكْرِ اللهِ وإقام الصَّلاةِ وإِينَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوما تَشَلَّبُ فِيهُ القُلُوبُ والأَبْصَارُ ﴾

(النوز: ۲۱ ، ۲۲)

ومما يجب التنبيه عليه أن المسلم يختر الأمر الوسط دون إفراط أو تقريط ، وهذه سنة الإسلام في تشريعات، لا يسمسرف الإسراف ولا التقتيسر ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَتْرُوا وَكَانَ بِينَ مَنْكَ قُواماً ﴾ . (الغرتان ، ١٧٠)

ول الما قان الله سبحانه يامر بذكره بالكيفية التي لا تعطل مصالح العباد وقضاء حواتجهم ، وتقريج كروبهم وإخانة ملهوفهم ، وفي الوقت نقسه فإن الإسلام ينهي عن الغفلة ، ويوصى بأن يظل القلب حاضراً مع الله ، يغذيه اللسان بذكر الله قال قال على : و مثل النت يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الدي والميت ا

﴿ اللَّهِنَ آتُوا وَتَطَّمَعِنَّ قُلُوبُهِم بِلَا كُوِ اللَّهِ أَلاَّ بِذَكُو اللَّهِ تَطْمَعَنَّ القُلُوب ﴾ ( الرعد : ٢٨ )

قال على الله و ما قمد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ، ولم يُصلُوا على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ا

وقال الله على الله ع

ومن نصل الله - تعالى - على عباده ورحمته يهم أنه لم يكلفهم بما لا يطبقون ، ولم يشق عليهم نيما أمرهم به ، فقد وردت في الذكر ضيغ جامعة موجزة في مبناها ، عظيمة في أجرها وثوابها لمن ذكر الله بها .

عن جويرية أم المؤننين - رضى الله عنها - أن النبي مح خرج من عندها يكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال : ١ ما زت اليوم على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : تعم ، فقال النبي عدد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنية عن عسمان الله ويحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ؛ رواه مسلم .

وعن ابن عباس أن رسول الله مح قال : 1 من قال حين يصبح : ﴿ فَسَبَحَانَ الله حِينَ أَمْسُونَ وَحِينَ أَمْسُونَ وَحِينَ لَصَبِحُونَ وَلَهُ الحَمدُ فِي السمواتِ والأرضِ وعَشياً وحِينَ لَطَّهِرُونَ \* يُخْرِجُ الحَيْ مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِن الحَيَّ وَيُحْيِي الأرضَ بعسد مَوْتِهَا وَكُذَلَك تُخْرَجُونَ ﴾ ( الروم : ١٧ ، ١٨ ) أدرك ما فات في يوم ذلك ، ومن قالها حين يمسى أدرك ما فات في ليلته ٤ رواه أبو داود

وهناك أذكار رأينا في ذكرها التسهيل على العباد حتى لا يُحرموا من ذلك الخير العظيم والبركة والفضل

من هذه الأذكار الاستغفار ، وهو أن يقول العبد : أستغفر الله ، أو أن يقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد اعلم بأن الذكر والشكر قرينان متلازمان .

جاء في الحليث القدسي الجليل : 1 يا ابن آدم ، إنك إذا ذكرتني شكرتنسي ، وإذا نسبتي كَفرتني ) .

وهذا مصداق قوء تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم وَاشْكُورُوا لِي وَلاَ تَكُفُّرُونَ ﴾ ( البقرة : ١٥٢ )

عن زید بن أسلم أن موسى علیه السلام قال : یا رب کیف أشکرك ؟ قال له ربه : ( تدکرنی رلا تنسنی ، فإذا ذکرتنی فقد شکرتنی ، وإذا نسیتنی فقد کفرتنی )

قال الحسن البصرى ، وأبو العالية ، والسدى ، والوبيع بن أنس : ١ إن الله يذكر من يذكره ، ويزيد من شكره ، ويعذب من كفره ،

وقال بعض السلف في قوله : ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ ﴿ آل عمران : ١٠٢.) قال : هو أن يُطاع فلا يُعصى ، ويذكر فلا يُسى ، ويُشكر فلا يُكفر .

وذكر ابن أبي حاتم : عن مكحول الأزدى قال : قلت لابن عمر : ( أرأيت قاتل النفس وشارب الخمسر والسارق والسزاني يسذكسر الله ، وقد قال الله تسالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم ﴾ ؟ قال : إذا ذكر الله هنا ، ذكر الله بلعنته حتى يسكت .

وقال الحسن البصرى : في قوله ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم ﴾ قال : 1 اذكروني ٢٥ وهو على كل شيء قدير ، فإن من قالها في يوم ماتة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومة ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأنضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه .

وكلنا نعلم أن هناك كلمتين خفيفتين على السان ولكنهما تقيلتان في الميزان وهما : سبحان الله وبحمده ، سبحان لنه العضيم .

كما لا يقوتنا أن تذكر وصية الخبل إبراهيم التي قالها للنبي ليلة المعراج : ٥ يا محمد أقرىء أمنك منى السلام وأخرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأتها قيمان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ٥ .

قال النبي 🛎 ؛ 1 لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ؛ .

الما العرف عليكم ، اذكركم ليما أوجب لكم على نسى ، .

اعن سعيد بن جيه ( اذكراني بطاعتي أذكركم بمغفرني ) وفي رواية

وعن ابن عباس فی قوله: ﴿ كَالْكُولِي الْحَكُوكُم ﴾ قال: ( ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياء ، وفي السطيث المسجى يقول الله تعالى: ( مي ذكرني في تقسه ذكرته في تقسى ، ومن ذكرني في ملأ ، ذكرته في مرّ خير سه ،

الله الإمام أحسد عن أس قال: قال رسول الله ﷺ اقال الله عبر اجل : يا أبين أم ، إن ذكرتهى في غسك ذكرتك في غسى ، بإن ذكرتهى في مك ذكرتك في مك من الملائكة ـ أو قال في مك خير ب ـ . ب دنوت عبى غيراً دنوت منك فراعاً ، وإن دنوت منى فراعاً دنوت من باعن ، وإن أبيني عشى أبينك مرواحة ، صحبح الإساد أخرجه البحري بي حديث قدادة ، وعد قال قادة : والله أقرب بالرحمة » .

محر من سور المحروب المراك مال المراك من المحروب المراك و المحروب المراك المراك المراك المحروب المحروب

قسم في الدخى با اليما المنس حتى مشي فرق الأسرة بولما فم ، وادع مرلال الذى خاق الدخى واسمع ، وامغر قد معاك لسط واستفتر الك المطيم بدأت واطلب ومناء ، تؤد لا بحق ا واللم على ما فات ، واندب ما مغي بالأسر ، واذكر ما يجي ما الغذ واغبر في وقيل : بمارية عقوك إذى من دون عفوك إلى ما يعضل

> قال \$ : ١ من أحب اله ، وأبغني لله ، وأعطى لله ، ومنع لله : فقد

#### الحب لي الله لعدة من لصرات الذكر

رلما كان الحب في الله أسال لكل خير يتماون على كل بر ، وإخلاصًا في كل شيء ، ووقاءً حمافياً ، فإننا نسبول عنا كلمة عن العب في الله فتقول :

المصل الد الذي ألف بين قلوب التوسق فأحسوا بعضت إخوانا ، والصلاة والسلام على رسول محمد الذي غيرب للمؤمنين الثل الأعلى في الأخوة والوفاء ، حتى أن كل صحابي من حصابته الكرام كان يشعر أنه أفرب الناس إلى الرسول الكربه الله وأحد الناس إي قلبه العطيم

يقبول الإمام الغنزالي رحمه الله : 1 إن الحب لله هن الغاية القصوى ، ولفروة العليا من الدرجات ، فما يعد إدراك الحبة أمر إلا يعو شمرة من تصارها ، وتابع من توابعها ، كالشوق والأنس والرضاء وتواتها ، وما قبل المحبة مقام ، إلا وهو مقدمة من مقدماتها : كالثوبة والعبر ولزهد وغرها ؛ .

وأما محبة لله تعالى فقد عزّ الإيمان بها ، ولا معنى لها إلا بالمواظبة على دعة الله تعالى . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الحب لله تعالى ولرسوله في قرض ، والحب يفسر بالطاعة ، فهي العرة له ، قلا بد أن يتقدم الحب الم حد ذلك يضع من أحب .

والله تعالى يَقُول : ﴿ قُلْ إِنْ كُنُّم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُم اللَّهُ ﴾ (الله تعالى يَعْول : ٢٠)

ويقولُ أيضًا : ﴿ وَالَّذِينَ آمُّوا أَشَدُ حُبًّا لله ﴾ ( البقرة : ١٠٥٠ )

والرسول مح يقول : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إبه مما سواهما ؛ رواه أحمد .

وقى حديث آخر : 1 لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله رساله والناس أجمعين ٢ ( متفق عليه )

وقى معرض التهديد والإنكار على المؤمنين سلوكهم المخالف للإيمان ، يمين الله عز وجل مكانة الحب لله ورسوله ، فيقول :

﴿ يَا أَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدَى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ في مسيلة فَتَرْفَيْهُ حَلَى اللّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدَى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ في مسيلة فَتَرْفَيْهُ حَلَى اللّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَاللّهُ لا يَهْدَى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ في مسيلة فَتَرْفَيْهُ اللَّهُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَاللّهُ لا يَهْدَى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾ في مسيلة فَتَرْفَيْهُ اللّهُ بِاللّهِ بِاللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدَى القَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴾

ومن ذلك تبين لنا أن أصل الحب هو لله عز وجل ، وحب الرسول علله هو من حب الله عز وجل ، كما يتبين لنا أن الحب الناشيء بين العبد والعبد ، إنما يقوم على أساس الحب في الله .

ولقد ورد في حديث أخرجه البخارى في فضائل الصحابة ( باب مناقب الأنصار) ومسلم في الإيمان ( باب الدليل على أن حب الأنصار - رضى الله عنهم - من الإيمان ) عن البراء بن عازب - رضى الله عنهما - عن النبي تلك أنه قال في الأنصار : ( لا يحبهم إلا مؤس ، ولا يبخضهم إلا منافق ، من أحبهم أحبه الله ، ومن أبغضهم أبغضه الله ،

ويقسول الرسول # : 1 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 4 ( منفق عليه )

ومن هذا الحديث بتبين لنا أن الإيمان لا يكون كاملاً إلا إذا أحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه ، والمحب في الله تصرّج الأرواح ، وتقرب القلبوب ، فلا يخفى عن مسامعنا تلك القبصة الشهيرة التي تظهر كيف تخول هذا الحديث الشريف إلى واقع في حياة من عرفوا الإسلام وطبقوه ، حيث أهدى إلى أحد المسلمين رأس شاة فإذا بهذا المسلم يقول :

إن أخى فلانا أحق يها منى ، ثم ذهب وأعطاها قه ، وإذا بالثانى يقول ، إن أخى فلانا أحق بها منى ، وهكذا حتى إلى سبعة من المسلمين ، وعادت إلى الشخص الأول ، وكان كل واحد منهم يعير عن محبته لأخيه بأن يؤثره على نفسه ، حتى دارت هذه الصدقة دورتها على سبعة من المسلمين ، وكل واحد منهم يؤثر الآخر على نفسه .

ثم القصة الثانية التي تبين لنا كيف يكون الحب للآخرين في حالة الموت ، حيث أقبل الساقي بشربة ماء إلى أحد الجرحي في غزوة من الغزوات ، فأشار إلى جريح آخر يؤثره بشربة الماء على نفسه ، وهكذا أحد الساقي ينتقل بين الجرحي حتى عاد إلى الأول ، فوجده قد فارق الحياة ، ثم إلى الثاني فوجد، أيضاً قد فارق الحياة ، والثالث حتى أخرهم .

ن الما المعنو المرام المنا و يبغر و الله على المنا و المنام المعنو المرام المناه و المنام المعنو والمناخ و المنام المنام و المنا

الات من كن أب يجد حلاية الإيمان : أن يكون الله يرسوله أحب إليه
 عما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقله الله منه كما يكره أن يلقى في النار ، ( رواء البخاري )

هذا ولا تقتصر ثمرات المحب في الله على الخير الذي العالم العبد من الدنيا ، الكنها تكون أوضح ما يكون يوم القيام ، ولقد وردت عدة أحاديث ، نبين قضل المتحابين وعلو منزلتهم ، وعظيم أجرهم . فنجد المتحابين في الله من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ، كما أنهم يكونون يوم القيامة على منابر من نور ، يغيطهم البيرن والمنذيقون والشهداء ، فترى في وجوههم يوم القيامة نوراً ، ولا يخافرن إذا خاف الناس ، ولا يحزفون إذا حزبوا .

، إمها إلى الما الما حسم المعال المعارض المعارض الما تعالى المعارض ، من الله تعالى المحارض الما أمن المرد المحارض على الطريق المحارض على المحارض ال

ابان المعالم المعالمان المعالم على محمد المعالم المانيا المارية المارية المعالمان المعالمان المعالمان المعالمي و طلانه إلى المعالم المحالم المعالم المعالمية و المعالمية المعالمة المعالمية المعال

للما كما ، فيجمعها لمهني وي تعالى لا العامل لا تعرب المحتمل المحتمل المعمل المعمل المعمل المعمل المعمل المحتمل المحتم

. كلحنو نأ فالجلما شبار ماء ، خلفة

إن الذين التقوا في الحياة الدنيا على الصالح والمنافع ، تراهم يوم القيامة أعداء لبعضهم البعض ، أما الذين التقوا في الحياة الدنيا على محية الله فيكونون يوم الذيامة أصدقاء وأحباء ، والله يرشدنا إلى ذلك فيقول :

(الرعوق: ٧٢)
 (الرعوق: ٧٢)
 راذا كان العرج بجمع بين الطائرين على اختلاف في لفصيلة ، فكيف
لا بجمع الحب في الله بين المؤمنين ؟

إن المحدد في الله ترسى قواعد الحياة الاجتماعية العالهنماة السعيدة ، التي يشعر نها كل فرد من الأفراد بأنه لمنذ من بناء ، وعضو من جسم ، وجزء من كلى ، نواجب أن يكون متجاوراً متعاوراً مع إخرانه في الله ، يتحايون ويتراحمون ، بحرص كل منهم على مصلحة أخيه .

بالمان يتحقق قبل الرسول على : و مثل المؤسين في توادهم وتراحمهم معاليه مثل البسد إذا التكري منه عضو تداعي له سئر البيسة بالسهر والمحمى ، ( منفق عليه )

رالله الا عالم عبدة المند كمحمل المند المند المندة علية عالى و المال ، المنا المند المندة المندة المندة المندة المندة المندة المندة المنا والمندة المنا الم

الا البدعي أنه لا يحجة إلا بعد معرفة وإدراك ، إذ إذ الإنسان لا يحب إلا ما يعرف ريدرك ، والمدركات تنقسم إلى ما يوافق طبع الإنسان المداك وما كالا الله . فكل ما إدراك مادة رؤسها ، فعهو محبوب عند مدرك . ولما كان الله تابع الإدراك والمرفة فبالتالي ينقسم الحب بانقسام المدركات والحوامر ، فلكل حامة إدراك من المدركات .

، بالقال إلى المعالم المعالم المراطقة بيم رحاد تساسا تسلما عالته، و المعالم بي المعالم ، والقالم ، والقالم ، والما وي المعالم بن المعالم ،

وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار ، فتكون لا محالة لهذا القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية ، التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ ، فيكون ميل الطبع السليم لها .

والمؤمن بالله متوازن الشخصية ، تلمع الاعتدال في سلوكه ، وفي فكره ، وفي شعوره . متوازن لأن طاقته كلها تعمل وتأخذ نصيبها من الحياة ، متوازن لا يسبح في برج عاجى من الأفكار والأحلام ، ويترك لواقع لأن قوته الحيوية ترده عن التحليق الفارغ ، وتوقظه لواقع الحياة ، متوازن لا يغرق في متاع الأرض ، ولا يغرق في عالم المادة لأن روحه المتفتحة لطليقة تنشله من هذه الوحدة ، متوازن بما فيه من ثقله لطيني ، فهو يستحتع بطيبات الحياة دون تكالب عليها ، وهو على استعداد دائم للتخلي عنها إذا دعا إلى ذلك داع من دواعي الجهاد في سبيل الله .

المحب شخص متوازن ، لا تستطره كل نظرية جديدة يسمعها ، حتى يزنها بميزانه ، ويتثبت لما فيها من الحق ، ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْيَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَنكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ ( الإسراء : ٢٦ )

ولكنه أيضاً لا يجمد على كل قديم عنده ، فالجمود ليس من الإيمان ، والاعتراف ينعمة الله تقتضى إعمال الفكر الذي وهبه الله للإنسان للتدبر والمعرفة ، ومن الواجب أن يبحث الإنسان عن الحق ويتبعه حالما يثبت له أنه بمعنى أنه شاعر بوجوده ووزنه في الحياة ، وعامل بمقتضى ذلك الشعور ، وهو لا يشعر بأهمية ذلك الشعور ، وهو لا يشعر بأهميته يوصفه فلانا ابن فلان ، المعتز بماله من الحسب والنسب والقوة والمال ، وإنما يشعر بأهميته لأنه مؤمن ، المهتد إلى القوة الحقيقية في هذا لكون ، ومعنز بهذا الإيمان ، وهذا الهدى يجعله قوة كونية فاعلة ، ومن هنا يحس بقدرة الإيمان لحقيقي ، ويقدر أهميته يهذا الميان .

وحيتهذ يكون استقلالي النزعة ، لأنه يحس أنه لا يستمد وجوده من أسرة ، ولا من وظيفة ، ولا من مجتمع ، ولكن من ذاته المهتدية بالله ، والحبة لــه

وفيه ، وهو مع استقلاله بكيانه المتفرد شخص اجتماعي إلى أبعد الحدود ، حيث ما رُكب في طبع المؤمن من التعاون على البر والتقوى يقتضى يطبيعته الاجتماع بالناس ، وليس معنى ذلك أن يزعجهم برفع الحواجز كلها ، أو برفع التكاليف حيث أن الإيمان تهذيب للأخلاق ، هذا التهذيب قد جعل منه شخصاً حساساً ، صاحب ذوق ، لا يجعل من حيه للناس ذريعة لإزعاجهم وإقلاق رحته.

وليس طلب الوعد والمحافظة على الاستثنان للزيارة إقامة للحواجز ، وتعطيلاً للمودة ، بل هي حرص على المودة أكبر ، وإيثار للناس بالراحة ، ومنطق الحب ليس إلا الإيثار .

ومن لستحبات : استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه .

وقد رد عن أنبى مح أحاديث صحيحة ، يستفاد منها أن المسلم إذا أحب أخا له في الله ، فعليه أن يخبره ، فقد ورد في سنن أبى داود والترمذي أن النبى على قال : ﴿ إِذَا مُحِبِ الرجل أخاه ، فليخبره أنه يحبه ﴾ قال التومذي : هذا حدث صحح .

كما ورد نى سنن أبى داود عن أنس رضى الله عنه أن رجلاً كان عند النبى من أنس رضى الله ، إنى لأحب هذا ، فقال له النبى من أعلمته أعلمته أ ؟ قال : لا ، قال : أعلمه فلحقه فقال له : إنى أحبك فى الله ، فقال : أحبّك الله الذى أحببتنى فيه .

وفى سنن أبى داود والنسائى عن معاذ بن جبل أن الرسول الله أخذ بيده وقال : ١ يا معاذ والله إنى لأحبك ، أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى . على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ١

ومن هذا الحديث يتضح أن الذي يحب إنساناً ، يحب له الخير ، ويدله على طريق النغير ، كما يخبره أنه يحبه :

## اذكر الله ولا تسر الموت

أحداً به منا إسلى مناكر ، «دلمنا رحسن كا، ملا يحانا بالمنا المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة الما المعاددة المعاد

اللَّهِ لَهُ مِنْ إِلَيْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله آل له ديمها ، فيها بعضاً من تمان النا بيث ثنيد أن أول الم

لَكُوْهِ وَلَا مِعَامِعِ وَمُنْتُ

لفيطأ باليمائكاء بحال يُعترف

لـ الرابة والمان نب ويحفله ، وحفله

لنجالف نه وماسة لغاليال

السني بغللبنا من إبي يساد

أنفأ نصالم لساأ ليأبأن

لتأميل لين إيشيك مدى لتيد

الملعقل ، فالعبها بأفكا الملبدا

لنائدأ تنهمنا قسمتانه ديسب

إبيلقاله ريمثنا شائاك وهق تحاسه

ستبدائين من الأيقان أيقيار

أعلن عادل كان المؤخوعها

المالعيقي ، أيمية أيسف المشهمة ال

لع لكفعل في بالدين الهدئي مرحل

للإلك في يساب النبي تشوال

معنى الزمان ، ووأبي المعسر في لمسر

يكنيك ما قد مضي ، قد كَانَ ما كَانَا

ا، تغرق السندية ، وتأتي الملاكة تقول : ﴿ لا يَطْرَى يُومِنُا السَّمِيرِينَ \* ويقولون حجراً محجولاً ﴾ ؟

أي أما أما ، فلا عملى إنا با خبيث ، يا عاصى أبك على غلام قابك ، فإن يضيء ، إذا بكي أسحاب على الرقي تسسس . يوطئ ا يقول أنا ثالب وتتوفع أنهض وبادر فتلاف خيراً فات ، إذا صدق التالب في تويته ، أسى الله كاتبيه ماكتبا ، وأرحى لله تعالى إلى الأرض : أن اكتمى على عبدى . ويروى أن أخوين كان أحدهم عابداً والآخو مسرفاً على نفسه ، وكان العابد يتمنى أن برى إبليس في محرابه ، نتمثل له يوماً وقال له : يما أسقا عليك ا ضيعت من عمرك أربعي سنة في حصر نفسك وإتعاب بدنك ، وقد بقى من عمرك مثل ما مضى ، دخلق نفسك في شهواتها وتلذذ ، نم تب بعد ذلك وعد إلى العبادة ، فإن أبه غفور رحيم . فقال العابد : أنول إلى أخي في أسفل الدار رأوافقه على الهوى واللذات عشرين سنة ، ثم أتوب وأعبد الله في أسفل الدار رأوافقه على الهوى واللذات عشرين سنة ، ثم أتوب وأعبد الله في العشرين التي تبقى من عمرى . فنول وقال أخوه المسرف على نفسه : قد أفنيت عموى في المعصية ، وأخى العابد بدخل الجنة وأنا أدخل النار ، والله لأتوبن وأصعد إلى أخى وأوافقه في العبادة مد بقى من عمرى ، فلعل الله يغفر لي ، فطلع على نبة التوبة ، ونزل خوه عن نبة المعصية ، فزلت وجله فوقع على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر علي أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر على أخيه فماتا جميعاً في السد ، فحشر العابد على نبة المعصية ، وحشر عمرى المنابد على نبة المعصية ، وحشر عمرى العابد على نبة المعصية ، وحشر عمرى المعابد على نبة المعصية ، وحشر عمرى المعابد على نبة المعصية ، وحشر عمرى المعابد على نبة المعابد على المعابد على نبة المعابد على نبة المعابد على نبة المعابد على المعابد ع

فيا أيها المسلمون ، فرَّغوا قلوبك للاعتبار فيما يجرى في الليل والنهار، كم من يعيد قرب ، وكم من قريب من ، جنّاء الأهل والجار وكان حظ الأول الجنة ، وحظ الثاني النار ، فاعتبروا ، أولى الأبصار !

ندم العابد على تغيير نيته بلا شن وخاف ، وبكى على تقريطه بعد عبادته إذ زلَّ وهنَا ، يود لو أن صافى ود، يرد بيرجع إلى الوفا ، وسيعلم أنه بني على شفا جرف هار ، فاعتبروا يا أولى الأبصار .

أنساس أعسوسوا عنا أساءوا ظنهم فينا فإن عادوا لنا عدنا وإن كأنوا قد استغنوا إذا قال العبد : يا زب قد أذنبت فإذا قال العبد : يا رب ، قد نبت م سحانك ربى ، ما أكرمك ا ما أحلمك ا ما أرحمك !

المسرف على نية التوبة .

بلا جرم ، ولا سنى ولا هم أحسوا الظنّا وإن خانوا ، فما خناً فإن عنهم أغنى قال ، الله : يا عبدى ، وأنا قد سترت . قال ، الله : يا عبدى وأنا قد سترت . يارب قد تبت ، فاعفر زلتي كرسا

وارحم بعفوك مَنْ الخطأ ومَنْ تَبِعا لا عدتُ أفعلُ ما قد كنتُ أفعلُه

عمری فخل بیدی ، یا بخیر من رحما

هذا مقامٌ ظلوم ، خالف ، وَجِلٍ

واغفر دُنـوبُ مُسيءٍ ، طالما اجترماً

واعلم يا ابن آدم أن الشيطان راصد يرصد جميع المقاصد :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُلُوا حِلْرَكُم ﴾ ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُلُوا حِلْرَكُم ﴾

لا تسمعوا قوله فإنه كذاب أثرٌ ، ولا تقبلوا نصحه فإنه غشاش ، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير .

واعجبا لن كان في ظهر أبيه آدم كيف يدخل ناراً وقردها الناس والحجارة ؟ يا ابن آدم إنما طردنا إبليس لأنه لم يسجد لأبيك ، فالعجب مثك كيف صالحته وهجرتنا ! ؟ :

لا عُدُولَى ، قد أتى المثيب فليت شعرى ، متى أتوب ؟ المليس قد غرنى ونفسى ومسنى منسهما الله خوب إذا انقضى للشقاء نتب تجددت يعيده ذنسوب ومن ورائى حلول قبير ساكنه مفرد غريب وليست أدرى إذا أتانى وسول وسى يما أجيب أم أت يسوم الحساب ناج أم لى في تاره تصييب ؟ يارب جُد لى على رجائى بمنت منت ، لا أحبب يارب جُد لى على رجائى

تهب الكثير ، ونجير القلب الكسير .

لو يعلم المدبرون عنك ، كيف انتظارك لهم ، ورفقك بهم ، وشوقك لترك ذنويهم ، التوا شوقاً إليك ، ولتقطعت أوصالهم من محبتك ، إذا كان هـ شأتك بالمدين عنك ، فكيف يكون شأنك بالمقبلين عليك ؟

سُبحاتُكَ مَنْ خلقَ الأشياءَ مُقتدراً ومَنْ يجودُ على العاصى ويمشرهُ يُخفي القبيعَ ، ويبدى كُلُّ صالحةِ ويغمرُ العبدُ إحسانًا ، ويشكّره ويغضُّر الذنبَ للعاصي ، ويقبلُ إذا أنابَ ، وبالغفران يجبرهُ ومَـنَّ بِلــودَّ بــه فــى دُنْع ناتــــةٍ \_ يعطيه من فضله عزاً ، وينصـــــرهُ ولاً يُعْسِع مشقمالاً نجشهم بل في السَّال يُربيمه ، ويدخرهُ ومَـنَّ يَكُنُّ قلبُـه بالذنب قد دنساً فبالمـداسـع والتقْــوي يطــهــرهُ وليس للعبد تصريف ، وإنَّ لـ مولاه ، إنْ شـاءً يَعْنِه ويُفتِّرهُ فلا حَنْرِ يَنجَّى العِبدُ مِن قبدرٍ عربيد، ثلثُ ، أو أَمْسِرِ يبديسوهُ فَسَأَلُ اللهَ حَقًّا حُسَنَ خاتمية عند الممات ، وصفوا لا يكدره قال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالِ بِالْخُواتِيمِ ﴾ فيسأل الله حسن الخاتمة .

قال مصور بن عمار رحمة الله عليه : كأن لي أخ في الله يفتقدني ، ويزورني في شدة ورخاء ، وكتت أراه كثير العبادة والتهجد والبكاء ، ففقلت أياماً ، فقيل لي : هو ضعيف ، فسألت عن دار، نأتيت الباب فطرقته فخرجت إلىّ ابته » فقالت : من تريد ؟ فقلت : فلاناً ، فدخلت ، واستأذنت لي ثم عادت وقالت لي : أدخل ، فدخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع عني قراش ، وقد امنود وجهه ، وازرقت عيناه ، وغلظت شفتاه ، فقلت له وأنا حالف وغشي عليه ، فقلِت له ثانياً : يا أخي ، أكثر من قول لا إله إلا الله ، ففتح عينيه ، ونظر إلى شذراً وغشي عليه ، فقلت له ثالثاً : يا أخي أكثر من

قول لا إله إلا الله ، ولئن لم تقلها لا غسلتُك ، ولا كَفَّنتك ولا صلَّيتُ عليـك ، فـفـتح عينيه وقـال : يا أخي ، يا منصور ، هذه كلمـة حيــل يبني وبينها ، فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ثم قلت له : يا أخى أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام ؟ فقال : يـ أحيى ، كل ذلك كان لغير وجه الله ، إنما كنت أفعل ذلك ليَّقال عنى وأَذكر به ، وكنت أفعل ذلك رياء الناس ، فإذا خلوت ينفسي ، أغلقت الباب ، وأرحبت الستور ، وشربت الخمور ، وبارژت ربي بالمعاصي ، ودمت على ذلك مدة ، فأصابتي مرض أشرقت فيه على الهلاك ، فقلت لابنتي هذه : ناوليني المصحف ففعلت ، نَاخِذَتِه فَجَعَلَتَ أَقُواْ فَيِهِ حَوْفًا حَرْفًا حَتَّى بِلَغْتُ سَوْرَةٌ بِسَ ، فرقعت المصحف وقلت : اللهم بحقُّ هذا القرآن العظيم إلا ما شفيتني ، وأنا لا أعود إلى ذنبي أبدأ ، فيفرج الله عني ، فلما شفيت عُدْتُ إلى م كنت عليه من اللهو واللذات ، والزهو ، وأنساني الشيطان العهد الذي كان يني وبين ربي ، وبقيت على ذلك مدة من الزمان ، فمرضت مرضاً أشرفت فيه على الموت ، فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار على عادتي ، ثم دعوت بالصحف فقرأت فيه ، ثم رفعته وقلت : اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك القديم إلا ما فرَّجت عني ، فاستجاب الله مني وفرَّج عني ، ثم عدَّت إلى ما كتت عليه من الهوى والغي ، فوقعت في هذا المرض فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كما تراثى ، ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه ، قلن يتبين لى فيه حرف واحد ، فعلمت أن الله سبحانه وتعالى قد غضب على ، فرفعت رأسي إلى السماء وقلت : اللهم بحرمة هذا المصحف إلا ما فرجت عني يا جبار الأرض والسماء ، نسمعت هاتفاً يقول ، ولم أرَّ شخصه :

وتسرجع للفنسوب إفا برئتسا تتوب من الذنبوب إذا مرضت إذا ما الضرّ مسك أتت باك فكُم من كُرية نَجَّــاكَ منهــا وكم غطَّاكُ في ذنب وعنه وأنت على الخطَّ ايا قد دَهيُّتًا أمًا تخشَّى بأن تـأتي المنايــا

والحبثُ ما يكونُ إذاً قُويتا . وكم كشيف البلاء إذا بليتا مدى الأيَّام جَهُ رأ قد نهيتًا

وتسى فَضْلَ رَبُ ، جاد فضلاً عليك ولا ارعويت ، ولا خَشَيْتًا وك عاهدت ثم نقضت عَهْدا وأنت لكل معروف نسيتًا فدائِكَ قبل غلك عن ديارك إلى قبر إليه قسد نُعْتَا

يا أخا الإسلام : إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل : 1 لقد خلقتُ حقاً ، ألتهام أحلى من العسل ، وقلوبهم أمر من العسل ، وقلوبهم أمر من العسر ، فبي حلفت ، لأنبحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران ، أبي يغترون أم على يجترئون ؟ 1 .

وكان حيح بن مربم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - بقول : 1 يا بنى إسرائيل ، لا تأتونى تلبحون ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الداناب الضوارى ، ولكن البو ثياب للموك ، وألبنوا قلوبكم بخشية الله ) .

أخا فإسلام:

اذكر اتنين : الله ، والموت

وأتَسُ تُسَينَ : إحسانك إلى الناس ، وإساءة الناس إليك .

واحمد الله على النين : الإيمان والعافية ، ولا تأمن النين على النين ، لا تأمن رجلاً على امرأة ، ولا تأمن امرأة على سر .

ولما كنا قد تحدثنا عن ذكر الله ، بقى أن نتحدث عن ذكر الموت ، فتسيانه ضلال مبين . فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر ، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر . واعلم بأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة ، وأن النفس طماعة فعردها القناعة .

نقول وبالله التونيق : الحمد لله ، المستحق لغايات التحميد ، المتوحد في كبريائه من غير تكييف ولا تخديد .

العلى ، القوى ، الولى ، الحميد .

الغنى ، المغنى ، المبدىء ، المعيد .

المعطى ، الذي لا يفني عطاؤه ولا يبيد .

المانع ، فلا معطى لما منع ، ولا رادٌ لما يريد .

خلق الخلائق وسلكهم أحسن الطويق إلى الأمر الرشيد .

وصوَّرهم فأحسن صورهم ، وبشَّرهم في الجنة بالنعيم والتخليد .

وبصَّرهم بعين الاعتبار ، وحذرهم من عذاب النار والوعيد .

وألزمهم شكره ، وضمن لهم من كنز فضله المزيد ، وحكم عليهم بالموت فما لأحد عنه محيص ولا محيد .

فكم أبكى خليلاً بفراق خليله ، وكم أيتم وليداً وشغله ببكائه وعويله .

فهو لا يبدى بفرط حزنه ولا يعيد ، هدم بالموت مشيد الأعمار ، وحكم بالفناء على أهل هذه الدار ، الأحرار منهم والعبيد ، أوحش المنازل من أتمارها ، ونفر طيور الأرواح عن أوكارها ، وعوضهم من لذه العيش بالتنغيص والتنكيد .

إن كنت يا صاح نائماً فلا بدأن نتبه في قبرك ، وأنت فيه وحيد :

و الناس تبائم ، فإذا ماتوا انتبهوا ، فإذا ما انتبهوا نقعوا ، فإذا ما ندمـــوا لا ينـــقـــع النـــنـم ، ومن سكر بحب الدنيا كان أشد ممن سكر بالشراب ، إذ إن من سكر بالشراب يفيق بعد لحظات ، أما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق إلا إذا اصطنع رأمه بجدار القبر في معسكر الموتى .

﴿ وَقَى الآخِرَةَ عَلَمَابٌ شَدَيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنِ اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَياةِ الدُّنْيَا إِلاَّ مَنَاعُ الْفُرُورِ سَايَقُوا إِلَى مَغْفِرةً مِن رَبَكُم وَجِنَّةً عَرَّضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعِدُت الْفُرُورِ سَايَقُوا إِلَى مَغْفِرةً مِن رَبَكُم وَجِنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءُ وَاللّهُ ذُو الفَضَلُ العَظيم ﴾ للذين آمنوا بالله ذُو الفَضَلُ العَظيم ﴾ (العديد ٢٠٠ ، ٢١)

يا عاقلاً مَنْ لك ؟ إذا مِنْ ملك مَنْ كان يهوى صحبتك ، وحزت لحدك وحدك وأنت مقلس غريب وحيد .

دُنياكَ ساعاتٌ ، سراعُ النزوالِ وإنسا العستُسي محلودُ المآلِ فهل تبعُ الخُلْدُ با غافلاً وتشتري دُنياً المني والضّلالِ ؟ ا

دع دموعت بغسل ما ران على قلبك ، فأنت لا تدرى عن أهل المقابر من الشقى ومن السعيد ؟ فدع دموعك مجرى قبل أن يقال لك : ألم تكن قبل تدرى أن الحساب شديد ؟

أنت الذى ولدتك أمُّك بـكياً والناسُ حولكَ يضحكُونُ سرورا فاعمد إلى عمل نكون إذا بكواً فى يَوْم موتكَ ضاحكاً مسرورا كل القلوب قد لانت لكن تلبك قد قسا ،كأن قلبك أضحى بين القلوب من حديد .. ويحك هيىء زادك ، واحذر من نفاده يا فتى ، قبل أن تسافر بغتة قلا يشقع النوم والتفنيد

ترود من حياتك للمعاد وتم لله ، واجمع حرر واد ولا تركن إلى الدنيا كشيراً فإن المال يُجمع للشفاد فالملك والمملوك ، والغنى والصعلوك ، تساوت قبورهم في القفر والبيد .

فسبحان من أفل بالموت من الجبابرة كل جبار عنيد ، وكسر به من الأكامرة كل بطل صنديد .

أخرجهم من سعة القصور إلى ضبق القبور ، وقطع حبال أمدهم المديد .

أخذ به الآباء والجدود ، والأطفال من المهود فأسكتهم اللحود ، وعفر وجوههم في الصعيد ، وساوى في الموت بين الصغير والكبير ، والغنى والفقير ، والمأمور والأمير ، والوالد والوليد : أفنى به الذكور والإناث ، فهم في سجل الأجداث إلى يوم الوعيد .

أقلا يعتبر الغافل بمصرعهم ، وقد أفناهم الموت بأجمعهم ، وفرَّق شملهم التبديد ؟

فكيف يغتر الإنسان وهو عالم بأن الله تعالى يملى للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفك ؟ ولم يكن عنه محيد ؟ ما كانت نفوسهم بذلك عالمة وهي من الموت غير مانة ﴿ وَكَذَلِكَ أَحْلُهُ وَلَكَ إِنْمَا أَحْدُ القُرى وَهَى ظَالِمة إِنَّ أَحْلُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ 

( هود : ١٠٢)

أين أهل المدن والحصون ـ أبين أرباب المعاني وقصر مشيد ؟

أين الأمم الماضية ؟ أين أرباب القصور العالبة ؟ حقّ عليهم الوعيد ، قلو عاينتهم في قبورهم لعجبت من أمورهم ، قد غبر البِلّي أحوالهم ، ومزق أوصالهم ، ولم يعرف منهم الأحرار من العبيد .

أما أصبح منهم ذو التندة والباس بعد القرب والإيناس في ظلمة اللحود وحيداً؟ أما وعظهم الموت يمن أخذ منهم شقيًا كان أو سعيداً ؟

أَمَا أَتَلَوْهِمْ قُولَ الملك الحمية . ﴿ وَجَاءَتُ سَكُوآ الْمَسُوْتُ بِالْعَلَٰ ذَلِكَ مَا كُنتَ مَنْ تَعَيْدُ ﴾ ؟

ويحث نبُّه نفسك ، واعمل لما تقتى غداً ، الموت يأتي وليس منه محبد .

أشرضي أن تكبون رفيق قوم لهم زاد وأنت يغير زاد ؟! عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ا تبت رسول الله عنه عاشر عشرة ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، من أكيس الناس ؟ قال : أكثرهم للموت ذكراً ، وأحسنهم له استعداداً ، أولت الأكياس ، ذهبوا بشرف الدنيا وكرم الآخرة !

وقد سُئل النبي عُلَّه عن قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِهِ اللهُ أَنْ يَهَدَيْهِ يَشُرَحُ صَدُوهُ لَلإَسْلامِ ﴾ . ( اَلاَنعام : ١٢٥ ) فقال : ١ إِن النوو إِذَا حَلَّ في القلب انفسج له ونشرح . قالوا : فهال لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : نعم ، النجافي عن نار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل مجيئه ،

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيَاةَ الدُّنِهَا وَزِينَتَهَا تُوفُ إليهم عمالَهم فِيها وهُم فِيها لا يُتُخَسُّونَ \* أُولئكَ اللَّين لِيسَ لَهُم فَى الآخِوَةِ إِلاَّ الدَّ وحَبِطَ سَا صَنَعُوا فِسها وباطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( هود : ١٥ ، ١٠ )

﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَنَ تُرِيدُ ثُمُ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَمُ
يَصْلاَهَا مَذْمُوما مَدْحُورا \* ومَنْ أُوادَ الآخِرةَ وسَعَى لِهَا سَعْيَهَا وهُو مُؤْمَنَ فَأُولِنَكَ
كَانَ سَعْيَهِم مَثْكُورا \* كُلا تُمَدُّ هَوُلاءِ وهَوَلاءِ مِنْ عَتَاءِ وبلك وما كَانَ عَطَاءُ وبلك
مَحْظُورا \* انظُو كَيْفَ فَصَلْنَا بَعْضَهَم على بَعْضَ وللآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وأَكْبَرُ
تَفْطِيلاً ﴾ ( الإسراء: ١٨ - ٢١)

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول لله ؟ : 1 من أحب لقاء الله أحب الله أكراه الموت ؟ فقال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا بشر يرحمة الله ورضوانه وجته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه ، ذكره مسلم .

ومن ثم فقد أخير الصادق المعصوم قائلاً وقد عاد رسول الله ﷺ مريضاً

فوجد المرض قد برح به ، نسأله : د ألا تدع الله ؟ قسال : بلني يا رسسول الله قال له : فسا تقول في دستك ؟ قال : أقول : اللهم إن كنت تعذبني بشيء في الآخرة فعجَّله لي في السبا . فكأن رسول الله قد غضب ، فقال له : يا هذا أنت لا تطبيقه ، ألا قلت . ﴿ رَبَّنا آتِنا في الدنيا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَةً وفي الآخرة : ٢٠١ ) عَذَابَ النار ﴾

وعاد مريضاً أخر فسأنه: ( كيف بجدك ؟ ) قال : يا رسول الله ، أرجو رحمة ربى ، وأخاف عذب ، فسر رسول الله يذلك ، وقال : ( ما اجتمع الخوف والرجاء لعبد في شر هذا الموطن إلا غفر الله له ) .

أما عن تمنى الموت ، فبتول مبعوث العناية الإلهية : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به ، فإن كان لا بد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي ).

فاجتهد أيها العبد في اسمل الصالح ، وأشفق من كأس لا يُدَّ أنك ذائقه ، وارحل عن عيش لا بد أنك مفارقه ، يا ناسياً للرحيل وقد حث على نحيب الرحيل سائقه ، اعتبر بمن سفك فإنما يعصى خي سابقه .

ألا أيها القلب الكشير علائقه الم تر أن الدهر بجرى بوائقه ؟ رويدك لا تنس المقاير ولسيلى وطعمة كأس الموت إنك ذائقه الا أيها الباكى على المرت بعده رويدك ، لا تعجل فإنك لاحقه إذا اعتصم المخلوق من فن الهوى بخالقه أنجاه منهسن خالقه أرى صاحب الدنيا مقيماً يجهله على ثقة من صاحب لا يـفارقه فلا تتمين المروت يا صاح إنه سيأبك منه عن قريب طوارقه

ورُوى عن النبى ﷺ أنه قال : ٥ ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ، يتنظر دعوة تلحقه من ابنه أر أخيه أو صديق له ، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها ، .

وقال رسول الله على : 1 يقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غرَّك بى ، ألم تعلم أنى بيت الفتنة ، وبيت الظلمة ، وبيت الوحدة ، وبيت الدود ؟ غرَّك بى إذ كنت تمر بى ، فإن كان صالحاً أجاب عنه مجيب القبر فيقول : أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر ؟ فيقول القسر : إذا أتخول عليه روضة خضراء ) .

ولو أنَّ إِذَا مِنْ مَا تُركَ مَا لَكَانَ الْمُوتُ رَاحَةً كُنْ حَيُّ وَلَكُمْ الْمُوتُ رَاحَةً كُنْ حَيُّ وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا تُكُلُّ مِنْ وَلَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى مَنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَّمْ عَلَى مِنْ كُلُّ مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَّمْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلْ عَلَى عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَّ عَلَى عَل

روى كعب الأحبار رضى الله عنه أن النبى مَحَةً قبال : 1 لا يعر أحد في المقابر إلا وتناديه أهل القبور : يا غافل ، لو علمت ما تحن نعلم لذاب لحمك وجسمك كما يذوب الثلج على النار 1 .

وقال التبي ﷺ : ( من أراد أن يزور قبراً لَخَلْيَزُرُه ولا يقل إلا حبراً ، فإن المبت يتأذى مما يتأذى منه الحي ، .

ويروى عن ابن عياس رضى الله عنه أنه قال : د ما من رجل يمر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا عرفه ورد على السلام ،

ومن على قلد كان الصالحون إذا ضافت عليهم الدنيا ، والمحكمت حلقات الشدائد ، يذهبون إلى القبور ليزوروا الموتى .

دخل رجل على شيخ الزاهدين إبراهيم بن أدهم في المقابر ، فوجده جالساً بين أجدات الموتى ، فألقى عليه السلام ثم قال له : مع من تجنس يا إبراهيم ؟ قال له : أجلس مع قسوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني ، فإذا فارقتهم لا يغتابونني . قال له : • ألا تدوى أن أسمار السلع قد ارتفعت وأتت هنا جالس ؟ قال له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين : غلينا أن تسعى كما أمرنا ، وعليه أن غيرتنا كما وعدنا .

يا ابن قم :

تُناجِكُ أَمُواتٌ وهُنُّ مـــكوتٌ وسكانها مخت التراب خــفوتُ

أيًا جامع الدنا الغير بلاغة لن تجمع الدنيا وأنت تموتُ وإنكمو إذ ما علينا تُسلِّموا نرد عليكم واللان صموتُ

وقال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم : ( يا أبا حازم ، ما لتسا نكره الموت ؟ ( قال : ( لأنكم عمرتم الدنيا ، وخربتم الآخرة ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب ، قال : يا أبا حازم ، كيف القدوم على الله تعالى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أما المحسن فكالمائب بأتى أهله فرحاً ، وأما المسىء فكالمبد الآبق بأتى مولاه خائفاً محزوناً ا

وقال أبو سليمان الدارائي رحمة الله عليه : • قلت لأم هارون العابدة: أنخبين أن تموتي ؟ قالت : لا ، قلت : يلم ؟ قالت : والله لو عصيت مخلوقاً لاستحبيت من لقائه ، فكيف الخالق جل جلاله ؟ •

وكيف بلد العيش مَن هو عالم بأن إلى الخليق لا بُد سائله ؟ في أعدا منه ظلمه لعباده وبجزيه بالخير الذي هو فاعله ؟ وكيف بلد العيش مَن كان سائراً لي لحد قبر ، فيه تبلي شمائله ؟ ويذهب رسم الوجه من بعد ضوئه قريعاً ، ويبلى جسمه وصفاصله

وتال أبو بكر الكتاني رحمة الله عليه : 3 كان رجل يحاسب نفسه على سئاته وخطاياه ، فحسب يوماً سئة فوجدها بعد التكليف ستين سنة ، فحسب أيامها فوجدها واحداً وعشرين ألف يوم ، وستمانة يوم ( بالحساب الهجرى ) فصرخ صرخة ، وخو مغشياً عليه ، فلما أفاق قال : يا ويلتاه وأنا آتي ربي بواحد وعشرين ألف ذنب وستمائة ذنب يقول : هذا لو كان في كل يوم ذنب واحد ، فكب بذنوب لا تخصى ؟ ثم قال : أه على ، عمرت دنياى وخربت آخرتى ، وعصبت مولاى الوهاب ، ثم لا أشتهى النقلة من العمران إلى الخراب ، وكيف أقدم في يوم الحساب على الكتاب والعذب بلا عمل ولا ثواب ؟ منازل وكيف أقدم في يوم الحساب على الكتاب والعذب بلا عمل ولا ثواب ؟ منازل ورباى عمرتها ، وخوبت دارى في الآخرة ، فأصبحت أنكر دارى الخراب ، وأرغب في دارى العامرة ، ثم شهق شهقة عظيمة ، ووقع على الأرض فحركوه

#### فإنا هو بت رحمة الله عليه ١

قال أبو عمر الضرير : حدثنى سهل أخو حازم ، قال : رأيت مالك ين تبنار في المنام بعد مونه فقلت له : 1 يا أبا يحيى ، بماذا قدمت على الله عز وجل ؟ قال : قدمت شيه بذنوب كثيرة محاها حسن ظنى بالله عز وجل ) .

بظ من الناس بى خيراً وإنس اشر الناس ، إن لم تعنى عنى وما لى حيلة إلا رجائي وجودك إن عفوت ، وحسن ظنى ومثل بعض لزهاد : كيف حالك ؟ فقال : ١ هو حال من يريد مغراً ملا ومن بعض نرا موحناً بلا مؤسر ، ويُقدم على ملك قادر بغير ححة " ، نعطن بنصل منك يا ملك الورى فأت ملاذى ، ميدى ومعينى لفن بعدت عن حماك خطيتى فأت رجائى ، شافعى ويقينى وليت أرى لى حجة أبيننى بها رضاك ، وإن العفو منك يغينى ويروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه وقف على قبر فبكى ، نتبل ويروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه وقف على قبر فبكى ، نتبل له : إنك تذكر لجنة والنار فلا تبكى ، وتبكى من هذا ، فقال : سمعت رسول الله عنه يقول : ١ إن القبر أول منزل من منازل الآخرة ، فإن ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه قما بعده أيسر منه ، وإن الم ينج منه قما بعده أيسته ينه وإن الم ينج منه قما بعده أيسر منه وإن الم ينج منه قما بعده أيس المنه أيسر علي المنه أيسر المنه المنه أيسر المنه المنه أيس المنه أيسر المنه المنه أيس المنه أيسر المنه أيسر المنه أيسر المنه أيسر المن المنازل الآخرة أيس المنه أيسر أيسر المنه أيسر ال

سلامی علی أهل القبور الدوارس كأتهمو لم يجلسوا في المجالسو ولم يشربوا من بدارد الماء نهلة ولم يطمعوا من كل رهب ويابس ولم يث منهم في الحياة منافس طويل المنى فيها ، كثير السوساوس الا ليت شعرى ، أين قبر ذليلكم وقبر العزيز ، الشامخ المتشاوس القد سكتوا في موحش الترب والقرى فها هم بها ما يسين راج وآيسو ولو عقل لمرء المنافس في الملك تركتم من الدنيا له ، لم يتافس وكان يزيد لرقاشي يقول لنفسه : 1 ويحك يا يزيد ، من ذا يصلي عنك عد

الموت ؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ ومن ذا يتوضأ عنك بعد الموت ؟ ثم يقول : أيها الناس ، لم لا تبكون على أنفكم في حياتكم ، فمن يكن الموت موعده ، والقبر بيته ، والتراب فراشه ، والدود أنيه ، وهو مع ذلك ينتظر الفزع الأكبر ، كيف يكون حاله ؟ وكيف يكون مله ؟ ، ثم يبكى حتى يسقط مغشياً عليه .

ماذا يكون مآل المرء بعد ، هنا عيش ، وآخره موت سيعقبه ؟ والدهر يفجعه فيمن يُسر به والموت عن كُلُ ما يهواه يحجه وحادثاتُ لياليه تُردعه جهراً فيمزج بالتنفيص مشب يلهو ويحب أياماً يمر بها وللمنبّ تُحرب ليس يحب

ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضى الله عنها قساوة في قلبه ، فقالت لها : 1 أكشرى من ذكر الموت يرق قلبك ؛ فغملت ذلك ، فرق قلبها ، فشكرت عائشة رضى الله عنها .

ومرض أبو الدرداء رضى الله عنه فقالوا له : أى شى الشتهب ؟ قال : الجنة ، قالوا : أندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبيب أمرضنى ، فقال نه رجل من أصحابه : يا أبا الدرداء ، أتشتهى أن أسامرك الللة ؟ فقال له أبو الدرداء : أنت معافى وأنا مبتلى ، والعافية لا تدعك أن تسهر ، والبلاء لا يدعنى أن أنام ، ثم قال : أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يهب لأهل العافية الشكر ، ولأهل البلاء الصير .

وإذا ابتليت بشدة فاصبر لها صبر الكرام ، فما يدوم مقامها فالله يسلى كنى يُشب فلا تضق فرعاً بنازلة جرت أحكامها ولرب يسوم نازلت خطوبه شم الجلت قبل الظلام ضلامها ولدن جرعت ، فليس ذاك بنافع إن الأمور قضى بنها علامها وجاء في يعض الخطب المروية : أيها الناس ، إن الآمال تُطوى ، والأعمال

تقني ، والأبدان ححت التراب تبلى ، وإن الليل والنهار يتراكضان كركض البريد يقربان كل بعيد ، ويبلبان كل جديد ، وفي كل ذلك ـ عباد الله ـ ما ألهى عن الشهوات ، وسلّى عن اللذات ، ورغّب في الأعمال الباتيات الصالحات .

خليلى إن العمر وافى بلجة ، له دائماً نحو المنية إعجال ، وأرواحنا الأرزاق ، والموت ساحل ومن دونه من عاصف الخطب أهوال حقيقة ، ذى الدنيا محال وياطل ، ويتبعنا فيها حتوف وأجال ، وفى الباقيات الصالحات كفاية لمن قصرت منه على الدهر آمال ، وجاء فى الخبر ، إن العبد الصالح ليعالج سكرات الموت وكرباته وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض ، تقول ، السلام عليك .

ولقد كان سيد الخلق وحبيب الحق لما حضرته الوفاة كان يمسح وجهه يماء بارد ويقول : ٥ سبحان الله إن للموت لسكرات ، ثم يدعو الله تصالى قائلاً : اللهم هون على سكرات الموت ٥ فكانت الزهراء رضى الله عنها تسقول : ٥ واكرباه على كربك يا أبتاه ١ فيسرد عليها قائلاً : ٥ يها فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم ١ .

سيدى أيا القاسم يا رسول الله :

يا خير من تُعنت بالقاع أعظم فطاب من طبهن القاع والأكم نفسى تتوق لقبر أنت ساكن فيه العفاف ، وفيه الطهر والكرم

وقيل لحسان بن أبي منان : ١ كيف مجدك ؟ قال : بخبر إن مجوت مسن النار ، قيل له : ما تشتهي ؟ قال : ليلة طويلة أصليها كلها ، .

خرجتُ من الدنيا وقامت قياسى غداة أقلُّ الحاملون جسازنى وعجل أهلى حفر قبرى ، وصبروا خروسى وتعجلى إليه كرامتى كأنهمو لم يعرفوا قط صُعبى غداة أتى يَوْمى على وساعتى

وقيل : دخل المزنى على الشافعي رضى الله عنه في مرضه الذي مان فيه ، فقال له : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقال : 1 أصبحت عن الدنيا راحلاً ، وللإخوان مفارقاً ، ولسوء عملي ملاقياً ، ولكأس المنية شارياً ، وعلى

ربى سبحانه وتعالى وارداً ، ولا أدرى روحى صائرة إلى الجنة فأهنيه أو إلى النار ناعزيها ؟ ثم أنشد :

ولما قساً قلبى ، وضاقت مذاهبى جعلت الرَّجا منى لِعَفْوت سُلَّما تُعَاظَمَني ذَنَّبى ، قلما قرنتُهُ بِعَفُوك ربى كان عَفُوك أعظماً فما زلت ذا عنه عن اللئب لم نزل بخود وتعفو مِنَّة وتكرَّما

هذا هو الشافعي الذي بات ليله عند تلميذه أحمد بن جنبل ، والاحظت عليه بنت الإمام أحمد ثلاثة أمور :

قالت : يا أبشاه أهذا هو الشافعي الذي تخدلني عنه ؟ قال له : نعم ماذا تريدين منه ؟ قالت : نقد لاحظت عليه أموراً للائة . قال : وما هي ؟

قال: : أولها : أنه تناول كثيراً من الطعام .

وثانبها ؛ أنه لم يقم فيصلي من الليل تهجداً .

وثالثها : أنه صلى الفجر ولم يتوضأ .

فتوجه الإمام أحمد بهذه الأمور إلى الإمام الشافعي ، فقال الإمام : أما إنني أكلت كثيراً ، فذلك لأننى أعلم أن طعامك من حلال ، فأكلت لأشنفي ، فعلمام الكريم دواء وطعام البخيل داء ، ومن أكل طعام أخيه ليسره ، فيإذن الله لن يضره . قال علي : د لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقى ، .

وأما إننى لم أصلَّ قيام الليل ، فذلك لأننى عندما وضعت رأسي فتح الله على بالنتين وسبعين مسألة ، استنبطتها من كتاب الله وسنة رسوك ، عسى الله أن ينفع المسلمين بها .

وأما إننى لم أتوضأ لصلاة الفجر فذلك لأننى صليت الفجر يوضوء العشاء . وهذا الإمام الجليل التقى الزاهد الطاهر النقى ، كان يقول :

أحبُ الصالحين ولستُ منهم لعلَى أن أنالَ بسهم شفاعة

سلام على الدنيا إذا لم يكن بها - - -صديق صدوق ، يُصدق الوعد منصفا

وهذا لشافعي هو الذي قال في مدح السفر :

سافي المقام لذي عسقيل وذي أدب

من راحمة ، فَلدّع الأوطبانُ واغترب

سافر بجد عوضاً عمن تفارقه

وتُعبُ ، فإن لذيذَ العبش في النصب

بنيي رأيت وقدون الماء يسفسده

إن سال طاب ، وإن لم يجر لم يطب

المسمسُ لو وقسفتُ في الفُلك دائمةً

نبلها النماس مسن عجم ومن عرب

،الأسد لولا فراق الخاب ما افترست

والمهم لولا فراق القموس لم يصب

والسيِّر كالشُّرب مُلْقَى في أماكنه -

والعود نسى أرضه نوع من الحطب

فإنْ يحروب هذا عرزٌ مطلبته

والنافعي هو الذي قال عند وفاته :

ولما قَسًا قلبي ، وضاقت مذاهبي

جعلت الرجا مني لعفوك سُلما

تُعاظمني ذنبسي ، فلما قرنشه

بعلفوك ربسي ، كان عفوك أعظما

وإنْ كُنَّا سويًّا في البضاعمة

وأكره من مجارتهم معاصى فردٌ غليه الإمام أحمد قائلاً:

ومنكم سوف يلقون الشفاعة وتَّاك اللُّه من شرَّ البيضاعة

بخبُّ الصالحين وأنتَ مسنهم وتكره من تجارتهم معاصي

وهذا الشانعي الذي قال:

فأرشدني إلى قرك المصاصي

شكوت إلى وكيع سوءً حفظي

وأخبرتي بالله العلم نور ونبورُ الله لاَ يَهدي لعاصي

وهذا لشافعي ، الذي كان يقول قصلاً ، ويحكم عَدُّلاً ، يتفجر العلم من جواتيه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، وصدقت فيه نبوءة المصطفى الله : ١ عَالَم قريش ، يملأ طباق الأرض علماً ، هو صاحب القصينة العصماء التي

إذا المرءُ لا يَلْقَاكُ إلا نكلُفَ

فَدَعُه ، ولا نَكْسُرُ عَنْبِهِ السَّاسُفِ السَّاسُفِي السَّاسُفِ السَّاسُفِي السَّلْمُ السَّاسُفِي السَّاسُولِ السَّاسُفِي السَّاسُولُ السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُولِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُولُ السَّاسُولُ السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُولُ السَّاسُولُ السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُولُ السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُفِي السَّاسُولُ السَّاسُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُلِي السَّاسُلِي السَّاسُلُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُلِي السَّلِي السَّاسُلُولُ السَّاسُلُولُ السَّاسُلِي السَّلِي السَّاسُلُولُ السَّلِي السَّلِي السَّاسُلُولُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّلِي السَاسُلُولُ السَاسُلُولُ السَاسُلُولُ السَاسُلُولُ السَاسُلُولُ السَاسُلُولُ السَّلِي السّ

وفي القلب صبرٌ للحبيب ولـ و جفاً

قما كلُّ مَنْ تهواه ، يهـواك تلبـه

ولا كلُّ مَنْ صَانَيْتُهُ ، لك قد صَفا

إذا لم يكن صفو الوداد طبيعةً

فيلا خيراً في رُدُّ يجيء تكلفا

ولا حير في خل يخون خليك

ويلقاه من يعد المودَّة بالجَــَــا

وينكر عيشا قد تقادم عهده

ويظهر سراكان بالأمس فسي خَفًّا

وت مزّقت تلك الجلود صنفائحاً

يا طالما لبست رفيع ثياب
وتفعيّات تلك لأناملُ من يدى
ما كان أحسنها لخط كتابى
وتساقيطت نلك لشنايا لولؤاً
ما كان أحسنها لرد جيواب
وتساقطت في الخدود نواظرى

وقال ثابت البناني رضي الله عنه :

دخلت المقابر . لأزور القبور ، وأعتبر بالموتى ، وأتفكر فى البعث والنشور ، وأعظ تفسى لعلها ترجع عن الغى والفجور ، فوجدت أهل القبور صامتين لا يتكلمون ، وفرادى لا يتواورون ، فأيست من مقالهم ، واعتبرت بأحوالهم ، فلما أردت الخروج إذا بصوت يقول : يا ثابت ، لا يغرنك صمت أهليها فكم من نقس معذبة فيها » .

مَـرٌ داود الطائى بامرأة تبكى على قبر ، وهى تشد هذه الأبيات :
عُـدِسْتَ الْحِياةَ فَــلا نَـلَتُها
إذا أنتَ في الـقبرِ قد أوسدوكا
وكيف الــدُ بسفعه الكَـرى
وكيف الــدُ بسفعه الكَـرى
وها أنت في القبرِ قد أفردوكا

فَما زِلْتُ ذَا عَفُو عَن اللّذب لم تـزل عجرد ، وتعمد و مِنه و وَ كُرُما فيا لَيْتَ شِعْرى ، هَمُ لُ أصيرُ لجنة فأهنا وإمّا للسعير فأنه ما ؟ فأهنا وإمّا للسعير فأنه منا ؟ يُوى أن رجلاً جاء إلى مقبرة ، فصلى ركعتين ، ثم اضطجع فرأى في منامه صاحب القبر فقال له : ١ يا هذا إنكم تعلمون وتعملون ونحن نعلم ولا نعمل ، ولله لأن تكون ركعتان في صحيفتي أحب إلى من الدنيا

ويُروى أن بعض المتعبدين أتى قبر صاحب له ، كان يألفه ، فأنشد يقول ؛ ما لن مسررتُ على القبسور مُسلِّماً

قبر الحبيب ، فسنم يسرد جوايي أحبيب ، فسنم يسرد جوايي أحبيب منادياً الحبيب أما لك لا مجيب منادياً الملك بعدى خدة الأصحاب ؟ لملك بعدى خدة الأصحاب ؟ لو كان ينطق بالجواب لنقال لي أكل التراب محاسني وشبايي قال : فهتف بي هاتف من جانب القبر :

قال الحيب : وكيف لي بجوابكسم

وأنا رهمين جناط وتسراب ؟

أكل الشرابُ محاسمي ، نسيتكم

وحُبِيْتُ عن أهلى وعن أصحابي

ف مليكم منى السلام تقطُّعتُ

عنى وعنكم خُلُةُ الأصحابِ

## فضل التسيع والتحميد والتهليل والتكير

عن أي هرية رضي الله عنه أن ربيل الله كله قال : و كلمنان خفيفتان على السان ، ففيطن في الميان ، حبيجا زيا بالحد : سبطان الله وبحده ، سبطان الله العظيم ، رواء الغيطان والبرمان .

وعن أي ذر رضي الله عنه قال: قال إسال الله على : الأ أحبرك بأحب الكلام إلى الله عنه قال : قال الله عنه قال الكلام إلى الكلام إلى الله عنه قال : إذا أحب الكلام إلى الله ، سبحان الله ببحب الما الما المحلم الما بالمحلم المعنى الله عز وجول ما اصطفى الله المحلمة : سبحان ربى المحلمة ، سبحان ربى المحلمة .

مياهما طال ناصب لمان نهم ، نال الله ليمنا نه هند طال رضي بالمب نهي وحصور عرضية أن الجدد ، رأه الترمذي وحسن .

ن المكتراء ، فإذ على حينا نا منه ما الربي على المكتراء ، فأن المناه ويأ من المناه على المناه من المناه والمناه المناه ، في أو مناه المناه ، والمناه ، والمن

رحيه أشياً إسماماً شيمًا ١: رأة فل له منه ملا رضي ملا لمبد زيم

شيط تنجاا نا إصميم إن بالما رب شائم وديماً « ملمم بان المائع وي المائع وي المائع وي المائم وي المائم وي المائم وي المائم وي المائم و الما

عاسفة كا روزا منا ريا وكالركا ب أن الله الله الله الله أن الله الله أن الله أ

نه زيدة الم نسم در الله عنه أن الله عنه إلى و من أول إلا يتما نها فعا الله عنه الله عنه الله عنه أنها فعا الم أخر سورة المقرة في ليلة كالتفاء ) و التفاح قليل أو أجولُها في الميام على المالية ، وقيل كنتاء : ما يكون من الأنات ثلك المالية .

رقال ابن خريمة في صحيحه : د إب أقل ما يجزى من القبراءة في قييام الليل ، فم ذكره .

وزاد مسلم والترمذي والنسائي : « وبين قال : سيطان لله وبحمله في ووم ما مرة حطت خطاياه ، ولو كانت حتل زيد البحر ١ .

## الترهيب من عدم ذكر الله في العجاس

ما أسف وية سن لد ، د كان فله سال راب نا مند سال ريض أبديه روا نحد

وي: قيسه وسويله فالا كا على ريشا رياه الملعة بماء، في طا الي حرية الله المحاسمة . ويأمنا على و تعليقا

الدوي أحمد بلفظ: ١ ما جلس قرم مجلساً لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترأ ، أي حسوة إنداء ، وما من رجل جشى طريقاً فلهم يذكر الله مداي الا كان عليه ترأ ، وما من رجل أدى إلى ذك فلم يذكر الله عز رجل إلا كان عبه ترأ أ .

علام الله العلام ، إذ ما جاء في هذا العديث يدل على أن الذكر البي المحاسمان المحاسمان المحاسمان المحاسمان المحاسمان المحاسمان المحاسمان المحاسبين المحاسبي

#### فكر كذرة الجلس

مينه يمكن لسلب رسلم يه ١٠ هن هذا رايس راك: راك فهرم حيا ريم كأ موشأ، عاممس إموالا دائامس: مسلب يه وجد نا راي رايت ، مسلما مسلب رة ناح له ما طلا يقح كا، دليا بيايا فالمفتسا، ديا كار ما الدائد والد

#### فتضل من قال: لا إله إلا الله مخلصا

عن أي هروة رخير الله عنه أن النبي كا قال : ١ ما نال عبد : لا إله إلا الله قط مناها ، إلا قدمت أم أبواب السعاء حتى بفضى إلى العرش ، ما الميتيس الكبار ، رواه الترمذي .

كا ما يرضي المن عنه في قال : وأفضل المذكر : لا إله إلا الله عنوا المناع : المحمد الله ، وأفضل المناع : المحمد المناع : المنا

#### بالففت كاليانحة

ما رالذه ، المحلم الما من المحتف عند ما الرحمة المحسما المحال الما المحلم المحال المحلم المحلم المحلم المحتمد المحتمد

رهن عبد الله بن عبابي رضي الله عنهما قال: ١١ من لزم الاستغفار جمل الله له من كل هم قبرجماً ، رمن كل غبين مخرجماً ، ورؤسه من حيث لا يحسب ، رؤه أبو طود والنسائي وابن عاجة والحماكم .

المُسَا لعها أيام أنها بما ؟: ولمن تحرير مدين رافغت كالع والما و فنارنكار ( ١٢ م ن الديما) ﴿ يَكُوبُكُوا والمُسَادُ وَمِ يَعَالَمُ وَمِعَلُوا لَعَشَا الْفَالِع

قال ﷺ : ١ إن المنارن السلم الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملاً موفراً طية به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين . .

وعقب القرآن الكريم في الأية السابقة بقيوله جن جلال : ﴿ وَلَكُنَّ كَالْبُوا المُخلِّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال على : وإذا أراد الله بقوع قسطاً ، تادى شياد من قبل الله : يا أمعاء الله الله : يا بدي الله بقوي الله بين لا نتبي ا .

هل يضير الله شيء عندما يسط بده بالخير على عباده ؟ وهل تنقص خزائنه أن يغيض على الناس من البركات ؟ لا والذي نفسي بيده .

روى أبو هريرة عن النبي من أنه قال : و إن يمين الله ملأى لا يغسيضها ( أى لا ينقصها ) نفقة ، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ، فإنه لم يتقص ما في يمينه ، وعرشه على الماء ، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض » .

إن المؤمن الصادق هو الذي إذا سأل لا يسأل إلا الله ، وإذا استعان لا يستعين إلا بالله ، وإذا نوكل قدى الله ، لا يلجأ لغيره ، ولا يذل نفسه ما دام يؤمن بأن الرافع الخافض هو الله ، وأن الباسط القابض هو الله ، وأن المعز المذل هو الله ، وأن المعلى المانع هو الله ، وأن المحيى المميت هو الله ، أما الذي يلجأ لغيره فحسه ما لجأ إليه .

قال ﷺ : ١ مِن فتح على نفسه بنه من السؤال ، فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر » .

ما أعظم أن يعرق الجبين في طلب الحلال ، روى أن انبى الحكال الخالف المناف المناف الجبين في طلب الحلال ، روى أن انبى الحكم كان جالساً فاث يوم مع أصحابه ، فتظروا إلى شاب ذى جلّد ، وقد يكر يسعى ، فقالوا : ويع هذا لو كان شابه وجلّد، في سبيل الله ، فقال على : و لا تقولوا هذا ، فإن كان يسعى على نفسه ليكفيها عن المسالة ويغنيها عس الناس فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الشيطان ، فهو في سبيل الشيطان ،

ولأهمية الاستغفار نقول : إذا نيل القحط ، وامتنع المطر ، نقرب الزارع المسلم إلى الله بالصلاة والدعاء ، ويستحب للزراع إذا نزل بهم القحط وامتنع المطر أن يتقربوا إلى الله بالصلاة والدعاء اقتداء برسول الله تلله .

قال أنس: ولا والله ما نوى في السماء من سحاب ولا قزعة ( القطعة من السحاب الرقيق الأبيض ) ولا شيئاً ( أى من ربح أو كدرة مما يدل على المفو ) وما بينا وبين سلع ( جبل بالمدينة ) من بيت ولا دار ، قال : فطلعت من وراثه سحابة مثل الترس ( أى المجن الذي يتقى به للحرب ) فلما توسطت السماء اشترت ثم أمطرت قال : والله ما رأينا الشمس ستاً ( أسبوع ) ثم دخل من ذت الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فقال : يا رسول الله مكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها قال : فرفع رسول الله تخف منه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهسم عسلي الآكام ( الهضبة أو بحبل الصغير ) والجبال والجبال والأجام ( الغابة ) والظراب ( الجبال المنبسطة على الحسل الودية ومنايت الشجر ، قبال : فانقطعت وخرجنا نعشي في شمس.

رنى حديث آخر : قال : خرج النبي تلله يستسقى فتوجه إلى القبلة يدعو وحال زداء، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة .

رأيت كيف كان الذكر والتضرع إلى الله واللجوء إليه ؟

انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ﴿ امّن خلق السمازات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فالبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تُبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يَعدلُون \* أمّن جعل الأرض قرل وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون \* أمّن يُجبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحملكم خلفاء الأرض اءله مع الله قليلا ما تلكون \* أمّن يهذيكم في ويحملكم خلفاء الأرض اءله مع الله قليلا ما تلكون \* أمّن يهذيكم في الله تعالى ويحملكم خلفاء الأرض المن يداً اخلق فم يعيده ومن يروقكم من السماء والأرض الله عما يشركون \* أمن يبدأ اخلق فم يعيده ومن يروقكم من السماء والأرض أءلة مع الله عما يعلم من في السماوات أءلة مع الله وما يشعرون أيان يعلون \* قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغب إلا الله وما يشعرون أيان يعلون \*

معدال المعارك المعارك كل الديمة على وجودا عامد ما أن المست الديم المراس في الكراء المعارك أدرا الما الما الما المعارك كل العارك المواد و معدد المعارك المدى

اراي كيف أمر الله السماء أن تمطر حتى صار ماؤها مقواراً ومدراراً ومكاداراً . إنه سر الاستغار والذكر .

مِدُّمَانِونَا إِرَامِينَهِ مِدْكِيْلَةَ مَلَّمِنَا إِرْمِينَا عَمِالِ الْمُرْمِعُ لِمِي الْمُنْفَظِيمَا الْم ( عرد : ٢٥ )

ترامه اذا لوالمطله عنون و تعالم الإدامان تراجه و رضي طالم الا المعالم و الم

اسان من المحارث ، على على رض الله عنه فيما أحرجه أخراع قال :

المن الله الله الله الله الله المحارث قد كنطع الليل الطلم ، ناب ؛ يا 
المرا الله ، وما الحرج منها ؟ قال : و كتاب الله قبارك ومعالى من ابأ من 
المحار ، وخير ما بعدكم ، وحكم ما يشكم ، عر الشعيل ابس بالهزاء ، من 
المحلم ، وخير ما بعدكم ، وحكم ما يشكم ، عر الشعيل ابس بالهزاء ، من 
وكه ، هن عباق تعسم الله ، ومن التبوا المحيم ، عبي غيره أعماد المه ، هو حبل 
وكه ين جيرة إلين الله من الله المحيم ، وهو العراط المستمم ، وهو الله المن الله المني ، يقيره المبيل به الألماء ، وهو العراط المستمم ، وهو الله الم بن أبه الأهوا ، ولا يشمن منه الألماء ، ولا يشمن منه الألماء ، ولا تنفض عبدائه ، وهو الله المن ، ولا تنفض عبدائه ، وهو الله المنت المواد المواد ، ولا تنفض عبدائه ، وهو الله المنت المواد المناه ، والمواد الله المنت إلى المناه ، والمواد المناه المناه المناه المناه ، والمواد المناه الم

(١١ نجا) ﴿ لِبَوْدَ لَا إِنَّا لَحَسَ لَوْ }

من علم علمه حيثي، ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا إليه هذي إلى صواط مستقيم .

ريسفنا زيلومه أرياء المناء عنه دالا ريمني الديانسيا المامي المريم المريم المامير الما

. لونته إيالسور لعيملمتو نام تششا مله . . هند إيالسور ميموفتو نام نايابال

wallwolls =1.

ما المسلمة ، ما الماعية و الماء الماء الماء الماء الماء الماء ، ما المسلم الماء الم

وعن مرة الهمداني يقول: • قال عبد الله ؛ إذ أحسن المديث كتاب الله ، وأحسن الهدى عدى محمد علله ، وغر الأمور محدثاتها ، وأن ما توعدون لأبر وما أنهم بممجزين • .

#### معم اهبع و غولضما الذكر المضم

وجي م، لعلته زم وي خف العان أنينها أو المياسات، تيهيم وي الماري المياه الميه وي المياه وي المياه المياه وي المياه المياه وي المياه المياه وي المي

الله على (حدم الله على امرأة ليبين يبيها نوى ( أو حصى ) تسبيح الله الله على المنين على أيسا عليات به طيات الما أو أفضل ؟ نتال سبيحان الله على ما خلك نبين ذلك أحسان الله على ما مع خلك نبير خلك أكبر خلل الله على ما خلك الله على ذلك به إلى إلى إلى الله مثل ذلك ، ولا حول الا توالا الله على المحمد الله على ذلك ، ولا أمال به الله على ذلك ، ولا عول الله على إلى الله على ا

البه نه ألبة نأ إمهام فلا ما ما ما ما ما الموقة ملا ومنى بعد زيا نائع الموقة ملا ومنى بعد زيا نائع الما بن ألبي ألم المعان الما بن إلا و الما الما و المنال و المنال و المنال ال

## الكار العباع والساء

أذكار العمياع دلم وقبه من المنجر إلى طلوع المنصر ، وأذكار المساء ما المناوية .

المار الما المار المار

انا ١ : مل من وباسمه الملمية غلا على العام وإ نو لمنعا وي العام الما المعام وي المنا المنام المنام

نموت ، وإليك النشور ، وإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا وبك نحيت ، وبك نصوت ، وإليك المصير ، قال الشرصذى : حسيت حسن صحيح .

وفى صحيح البخارى عن شداد بن أوس عن النبى الله قال : 1 سيب الاستغفار : للهم أنت ربى ، لا إله إلا أنت ، خلقتنى ، وأنا عبدك ، وأنا عنى عهدك ووعنك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمت على وأبوء بدنبى ، فاغفر لى ، فإنه لا يغفر القنوب إلا أنت ، من قالها حير يصبى فعات من ليلته دخل الجنة ، ومن قالها حين يصبح فعات من يوم دخا الجنة ،

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن أبا بكر الصديق ضى ت عنه قال لرسال الله على : مُرنى بشيء أقول إذا أصبحت وإذا أو سبت ، قال قل : ( اللهم عالم الغيب والشهادة ، فاطر السموات والأرض ، رب ك شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، وشر نشيف وشركه ، وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو يجره إلى مسلم ، قله إذا أصحت وإد أمست وإذا خذت مضجعك ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وفي الترمذي أيضاً عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : قال وسول الله عنه قال : قال وسول الله عنه : د ما من عبد يقول في صباح كل يوم ، ومساء كل ليلة : يسم الذي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلاث مرات فيضره شيء ، أي لا يضره شيء .

وفيه أيضاً عن ثوبان وغيره أن رسول الله من قال : 1 من قال حين يمسي وإذا أصبح : رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد الله تباً : كان حد على الله أن يرضيه ) .

وفى الترمذى أيضاً عن أنس أن رسول الله تلله قال : ١ من قال حين يصبح أو يمسى : للهم إلى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وسلاتكت وأنبياءك وجميع خلقك أنك أنت الله ، لا إله إلا أتت وحدك لا شربك لك .

وأن محمداً عبدك ورسولك على أعتق الله وبعد من النار ، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثاً أحق الله ثلاثة أرباعه من النار ، ومن قالها ثلاثاً أحق الله ثلاثة أرباعه من النار ، ومن قالها أربعاً أعتقه الله من النار ، .

وفى سنن أبى داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله الله قال : 1 من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، لك الحمد ولك الشكر فقد أمن شكر يومه ، ومن قال مثل ذلك حين بمسى فقد أدى شكر لبلته ) .

وفى السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله ير عمر قال ؛ لم يكن النبي الله يدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح : ( اللهم إنى أسأنك الحقو والعافية في ديني والدنيا والآخرة ، اللهم إلى سألك العقو والعافية في ديني ودنياى وأهلى ومالى ، اللهم استر عورتي ، وآمر روعاتي ، اللهم احفظتي من بين يدى ومن خلقى ، وعن يميني ، وعن نسسالى ، ومن فوقى ، وأعوذ بعنامتك أن أغتال من مختى ، قال وكيع : يعنى الخسف .

وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة أنه قال لأيه : يا أبت ، إنى أسمعك تدعو كل غداة : ١ اللهم عافنى في بدنى ، للهم عافنى في سمعى ، النهم عافنى في بصرى ، لا إله إلا أنت . تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسى ؟ فقال : وإنى سمعت رسول الله على يدعو بهر ، فأنا أحب أن أحت بسنته ، وإه أبو داود .

وروى ابن السنى عن ابن عباس أن رسول الله تقال : • من قال إذا أصبح : اللهم إلى أصبحت منك في نعمة وعافية وستر ، فأتم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآحرة ، ثلاث سرت ، إذا أصبح وإذا أسبى كان حقاً على الله أن يتم عليه ، .

ورُوى عن أنس أنه ظله قال : ﴿ أَيعجز أَحدكم أَنْ يَكُونُ كَأَبَى ضَمَضَم ؟ قالوا : ومن أبو ضمضم يا رسول الله ؟ قال : كان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك ، فلا يشتم من شمه ، ولا يظلم من ظلمه ، ولا بضرب من ضربه ) .

درى عن أي الدرطه رضى الله عنه عن النبى على قال: ١ من قال في كل دم حن يصبح وحن يسبى: حسبى الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت وهو رب الدرش العضم ، سبع مرات ، كفره الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ،

الما إن المنفأ ، فالمال روا روا روا را إلى الجدة الماق بسبب نا؛ رشك ناه والمال الدواء ، قد الحين المنفأ ، فالمنا ، فل الحين في الحين المنفئ المنا المنفئ به المنفز والما يكن المنفخ المنا والمنا به المنفخ المنا والمنا به المنفخ المنا المنا المنا المنا به المنفخ المنفخ المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا به المنا المنا

المهما اب تناه ، تلا يو نايله ، تناه المها ، إلى الما المن الما المناه المناه

## اذكارالنوم

وكان من هديد كا أي يضم بلده المحتى غت خده ييقول: المهم قي المعارف برا المهم قي المدين من هديد بالموات در الأرض المعلى عبادك للاتأ للهم يب السلون در الأرض المعلى اللهم ، بيا درب كل في المحتى المحب والنوى المنزل التعليم التعليم المي المعلى المحتى ا

ركان بقول : ١ الحمد لله اللى أطمسا ومقاتا وكتاتا رآوانا ، فكم عن لا كافي ولا مؤوى ١ .

ولان به أن يقول الغطبي : ١ بسمك وي فلم تحمين الله المعالمين الله المعالمين المعالمين

وقال على الفاطعة : « سيمي الله فلانا وثلاثين ، وحسب فلانا وللاثين ، وكيريه أديما وللاثين » .

د أوصى كله يقراءة الدعاء المشقدم ذكره: ﴿ اللهِ عِماطِ السماوات والأرض ﴿ ... النَّحَ ، كما آلومي بقراءة أيَّة الكرسي ، وأخبر يأذ من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ .

وقال البراء: « إذا أب خدمه فيرضا وخروا العلاة ، أم الخطجع على شقك الأرمن ، وقل ؛ اللهم أسمة تسما وحها وهجه موجع الموجع والمحمد المراد ، وقل ؛ المحمد المراد البراء ، وأبيا وجهة في البراء ، وأبيا وأبياء ، وأبيا والمراد المراد ا

#### دعاء الاستقاظ من البوء

ع دوئاً على علمه و المن أمن و المنته الله الله على المناه الله على المناه الله الله الله المناه الم

، رجينا علىفت الهوال ، فانامب نسأ كم الم كا ١ = رالة للحقيد الما نالا ، رع بسمى ، ريسيله بما سبول في كم ، أسله ريسي بهوال ، فلتسمي وبالسل

## الذك عند الغزع والأرق والوحشة

عن عمر بين شعب عن أيه عن جده أن رسول الله مخ قال : ا إذا فرع أحدكم في الدم للبيق : أعوذ بكلمات الله التامات من نخصه وعقابه ، وشر

> عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، لإنها لي تضره ، قال ، كان ابن عمر يعلمها من بانج من للمه ، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صلك وعلقها في عنه . إساده حسن .

وفرعها في السماء ، كلما تعهدتها بالأعمال الصالحة ازدادت نماء وكرماً ، إذ إنها بالأعمال الطية الصالحة : ﴿ تُوتِي أَكُلُهَا كُلَّ حَمِنِ بِإِذِنْ رَبِّهَا ﴾ .

\* \* \*

ووصفهم مولانا تبرك وتعالى ثالثاً بقوله : ﴿ وعلى ربّهم يتوكّلون ﴾ أى لا يسلمون أمورهم ويقوصون شئونهم – بعد الأخذ في الأسباب – إلا على الواحد القهار جل شأته ، فهم إذا سألوا لا يسألون إلا الله ، وإذا استعانوا فلا يستعينون إلا بالله ، وإذا توكلوا بلا يتوكلون إلا على الله .

ورحم الله المائل :

لاً تخضعاً مخلوق على طمع لن يقدر العد أن يعفيك خردك فلاً تصاحب غنيا تستعار ب واسترزق الله مما في خزائده واستعن بالله عن دنية الملوك كمه

ذِنْ ذَلْكُ تَعْصُ مَنْكُ فَى الدَّينِ إِلا بِإِذِنْ اللَّذِي مَنْ وَاكْ مِنْ طَينِ وكُنْ عَفِيفاً ، وعظم حرمة الدينِ فإن وزقك بين الكاف والنونِ استغنى الملوك بدنياهم عن الدَّين

ورصفهم مولانا رابعاً بقوله ( اللين يقيمون الصلاة ) أي يؤدونها أداء مستقيماً لا عرج فيه ولا نقص ، وإنما كمال وخشوع وجلال .

قالت أم المؤسين عششة رضى الله عنها وهي تصف صلاة رسول الله ﷺ : ﴿ كَانَ يَحَدُثنَا وَتَحَدَثُهُ ، وَيَكُلَّمُنَا وَنَكُلُمُهُ ، فَإِذَا حَضَرَتَ الصَّلَاةُ كَأَنْهُ لَا يَعْرَفُنَا وَلَا نَعْرُفُهُ ﴾

وقد سئل ا حاتم الأصم، رضى الله عنه : كيف أنت إذا دخلت الصلاة ؟ قال : إذا أردت الدخول في الصلاة توضأت فأحسنت الوضوء ، ثم إذا توجهت للوثوف بين بدى الله جعلت كأن الكعبة أمامي ، والموت وراثي ، والجنة عن

#### المؤمنون الصادقون

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّمَا المؤمنُونَ اللَّهِنَ إِذَا ذَكُرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهِم وَإِذَا تُلْبَتُ عليهِم آياتُه زَادَتُهُم إِيماناً وعلَى ربّهم چَوكَثُونَ \* اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاةَ وثمًا رَزَقُناهُم يَنْفَقُونَ \* أُولِئك هم المؤمنون حقاً لهُم دَرَجاتٌ عند ربّهم ومغفرة ، ووزْقُ كريم ﴾ (الأنذال : ٢ - ٤)

هذه صفات كريمة ، وخصال تبيلة ، وسجايا حميمة ، ومشاعر عالية رفيعة ، بدأها الله تبارك اسمه بقوله : ( إنما المؤمنون ) ثم حكم لهم في نهاية المطاف بأحكام ، أولها : ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) ، وثنيها : ( لهم درجات عند ربهم ) ، وثالثها : ( مغفرة ) ، ورابعها ( ورزق كريم ) .

ما أجمل هذه الصفات التي من أجلها استحق هؤلاء هذه الأحكام! فما أصدق الله إذا قال ، وما أعدله إذا حكم!

إنه جل شأته وصف هؤلاء بأنهم إذا ذكر لله وَجلَتْ تلوبهم من عظمته وهيبته ، ونزلت قيها السكينة والطمأنينة لعفوه ورحمته ويره وكرمه ، قال جلّ شأنه : ﴿ اللَّيْنِ آمنُوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنٌ القلوب ﴾ ( الرعد : ١٨ )

ووصفهم ثانياً بقوله عز من قائل : ﴿ وَإِذَا تُلْبَتُ عَلَيْهِم آيَاتُهُ زَادَتُهُم إيمانا ﴾ ذلك : لأن الإيمان يزيد بالطاعة .

وما من شك في أن شجرة الإيمان طيبة الشمر ، كريمة العطاء ، أصلها ثابت

يميني ، والناوعن شمالي ، والصواط نخت قدمي ، والله مطّلع على ، ثم أتم ركوعها وسجودها ، فإذا سلّمتُ لا أدرى أقبلها الله ، أم رَمّعا على ؟!

يرحم الله هؤلاء الأبرار الأطهار ، الأتقياء الأنقباء الأصفياء الأخيار . إنهم عرفوا الله فأحبهم الله .. فرضى الله عنهم ورضوا عنه .

كانوا في حالة السلم كما وصفهم مولانا جل شأنه في قوله : ﴿ في يَيُوتِ الْذَنَ اللهُ أَنْ تُوْفِعَ وِيُلُكُو فِيها السمه يُسبَّح له فيها بالغُدو والآصال \* رجال لا تُلَهيهم تجارةٌ ولا يَعْ عن ذكر الله وإقام الصَّلاة وابتاء الزكة يَخافُونَ يوما تَتَقَلَّبُ فيه القلوبُ والأيصارُ \* لِيَجْزِيَهُم اللهُ أحسنَ ما عملُوا ويَزِيدُهم من فضله واللهُ يوزق مَنْ يشاءُ بغير حساب ﴾ (النورة ٢٦ ـ ٢٦)

وكانوا في حالة الحرب كما قال الله في شأنهم : ﴿ مِنَ المؤمنين رجالُ صَدَقُوا ما عَاهِدُوا اللهَ عليه قمنهم مَنَ قطى نَحْبَه ومنهم مَنَ يَسْظُرُ وما بدَّلوا تبديلاً \* لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهم ﴾ ( لأحزاب : ٢٢ ، ٢٢ )

ووصف الله تعالى المؤمنين الصادقين خامساً يقوله : ﴿ ومسمّا رزقناهم يُنفقُونَ ﴾ أى أنهم عرفوا أن تعم الله التي يسديها ويسوقها إلى عباده لا بد لها من تزكية تطهر بها .

قالمال : رزق ، وفيه نفقة .

وَالْعَلَّمُ : رَزِّقَ ، وفيه نفقة .

والصحة : رزق ، ونيها نفقة .

والذكاء : رزق ، وفيه نفقة .

فنفقة العلم : أن ينفع به الناس ، ويخرجهم بالهداية من الظلمات إلى النور. وتفقة المال : أن يعين به الفقراء والمساكين ، ويغيث به ذا الحاجة الملهوف ويأخذ بيد الضعيف ، ويواسى به البؤساء .

ونفقة الصحة : أن يستعملها في الخير ، فيشارك الضعفاء ، ويزيل النكبات عن المنكوبين .

ونفقة الذكاء : أن يستغله في الخير والبناء ، لا في الهدم والتخريب وظلم العباد .

هذه نعم أنعم الله يها على عباده ، وأمرهم أن يؤدوا ما وجب فيها ، شكراً لله المنعم المتفضل ، الذي يقول في الحديث القدسي الجليل : ١ عبدي ، أنفق أنفق عليك ١ -

هذه خمس صفات ، استحقوا بمقتضاها أن يحكم لهم بأربعة أحكام :

١ – أولئك هم المؤسّون حقاً .

٢ - لهم درجات عند ربهم.

٣ - ومغفرة .

٤ - ورزق كريم .

قرضي الله عنهم ، ووضوا عنه ، وجعلنا منهم .

## Jist LZ Ille wil

الم المناعدة الأربي من صابح الميسين الصادقين قبل عملي : ﴿ إِنَّمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ( الأغال : ٢)

ا عال كب مه ي المعالم بحل عامد ا

: (أن نوء عن أن في بدا المايس نو لموت ملا روني بعد نظ نو دوي الدا المايس المدنية نوال المايس المدنية المايس الماي

the lettile.

وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## الملاة على رسول الله كا

﴿ إِذَ اللَّهُ وَمُلائكُ فِصِلُونَ عَلَى النِّيلُ لِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَوا عليه وسلَّموا و الأجواب : ٢٥ )

70.71

اللهم على عمى محمد وعلى أل محمد ، كما صلت على إداعيم وعلى أل إداعيم ، وبارك على محمد وعلى أل محمد كما بارك على وبلو تكى أل إداعيم في العالين إنك حديد بجيد » .

تاريخ الما المنفذ المبياس ويمن في ما الما ي رده الما المن والعارات المناها والمناها والمناها المناها المناها والمناها المناها المناها والمناها المناها المناه

( 12-EL : 73 , 33 )

نهذا فعل الله تعلى على عباد إذا هم صلوا على بين \$ .

وتتأكد الصلاة على رسول الله على إذا ذكر اسمه ، لما رواه الترمذي عن على بإسناد حسن : ( البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ،

ويجب هنا أن تذكر ما جاء في كتب التفسير عن معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ ومَلَائِكَتُهُ يُصِلُّونَ عَلَى النِّي يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلَّمُوا تسلِّماً ﴾ ( الأحزاب : ٥٦ )

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملاتكة وصلاة الملاتكة الدعاء . وقال ابن عباس : يصلون أي يباركون .

وروى عن سقيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا : صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار .

ورُوى عن عطاء بن أبي رباح ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ .

قال: : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي .

والتصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونيه في المار الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والنسليم عليه لبجتمع الشاء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً .

روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن بنى إسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام : هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه عز وجل : يا سوسى سألوك .. هل يصلى ربك ؟ فقل : نعم أنا أصلى وملائكتي على أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله عز وجل على تبيه كله : ﴿ إِنَّ اللهُ وسلائكته يُصلُونَ على النبي يا أيها الذين آمنُوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ﴾ .

وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلى علي عباده المؤمنين في قوله : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ اللَّذِينَ آمَنُوا الذَّكُرُوا اللَّهَ ذَكُوا كُلِيوا \* وسَبْحُوه بُكُرة وأصيلاً \* هو الذي يُصلَّى عليكم وملائكتُه لِينُورِ جُكُم من الظّلمات إلى النَّورِ ﴾ ﴿ الأحزاب : ٤١ ـ ٤٢ ﴾

وتال جل شأنه : ﴿ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ \* اللَّذِينِ إذا أَصَابِتُهُم مُصِيبةً قَالُوا إنَّا لَلْهِ

وإنَّا إليه رَاجِمُونَ \* أولئك عليهم صَلواتٌ مَن رَبُّهم ورَحْمة وأولئك هُمُ المُهْتَـدُونَ ﴾ (البقرة: ١٥٥ - ١٥٧)

وفى الحديث الشريف : 3 إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ؟ وقال عليه الصلاة والسلام : 3 إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير ؟

وللطبراني في الأوسط والكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله تله من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى عنيه الله وملائكته حتى تغيب الشمس 1 .

#### كيفية الصلاة على رسول الله ع

وردت أخاديث عن رسول الله تلل تبين أنا كيفية الصلاة عليه كما تقيد الأمر بالصلاة عليه .

قال البخارى في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَالِكَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَيُّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلِيهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾ .

قال : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد أخبرنا أبي عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي لبلى عن كعب بن عجرة قال : قبل : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصلاة ؟ قال : قولوا : اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل يراهيم ، إنك حميد مجيد ، محمد وعلى آل يراهيم ، إنك حميد مجيد ،

ومعنى قولهم لوسول الله ﷺ : قد علمنا السلام عليك فالمقصود ما جاء في التشهد وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

وفى حديث آخو قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : 1 اللهم صَلَّ على محمد وأزواجه وذريته كما صنبت على آل إيراهيم ، وبارك

على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،

وعن أبي مسعود البدرى رضى الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله ، أما السلام فقد عرفناه ، فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ فقال : قولوا : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، وذكره . ورواه الشافعي رحمه الله قد مسئده عن أبي هريرة بمثله ، ومن هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله على في التشهد الأخير ، فإن تركه لم تصح صلاته .

وأخرج الإمام أحمد : عن بريدة قال : قلنا : يا رسول الله ، قد علمنا كيف تسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ قبال : 1 قبولوا : اللهم اجمعل صلواتك ورحمتك ويركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إيراهيم إنك حميد مجيد 1 .

وروى ابن ماجة بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله فله فاحسنوا الصلاة عليه ، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قال : فقالوا له : علمنا ، قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك ويركتك على مبد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ايراهيم وعلى آل إيراهيم إنك حميد مجيد .

وفى رواية قالوا: يا رسول الله ، علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ، وارحم محمداً وآل محمد كما وحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إلى حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إلى الله على ا

مستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي الله كما هو قول جمهور العلماء ، ويقويه حديث الأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني

ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ، فقال رسول الله ﷺ : 3 لقد حجرت واسعاً ؛ .

#### بركات الصلاة على رسول الله كا

ومن بركات الصلاة على رسول الله على أن الملائكة تصلى على من صلى عليه ما دام يصلى عليه .

قال ﷺ : 1 من صلى على صلاة لم نزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فليقلُ عبد من ذلك أو ليكثرُ .

وروى أبو عيسى الترمذي بسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : 1 أولسى النساس بسبى يسوم السقيامة أكثيهم على صلاة .

وعن زيد بن طلحة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : ا أتانى آت من ربى نقال لى : ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً . نقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، ألا أجعل نصف دعائى لك ؟ قال : إن شئت ، قال : ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال : إن شئت ، قال : ألا أجعل دعائى كله ؟ قال : إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة ه .

وروى أحمد رضى الله عنه يسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : خرج رسول الله عنه فاتبعته حتى دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه ، قال : فجئت أنظر ، فرفع رأسه فقال د ما لك يا عبد الرحمن ؟ قال : فذكرت له ذلك فقال : إن جبريل عليه السلام قال لى ألا أبشرك ، إن الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه » .

وروى الإمام أحمد في مسئله عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيد أن وسول الله ، إنا الله على جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا لنرى السرور في وجهك ، فقال ( إنه أتاني الملك فقال : يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول : إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صلبت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قلت : بلي ا

وقال الإمام أحمد رواية عن أبي هريرة رضى لله عنه عن السنبسي الله أنسه قال : و صلوا على فإنها درجة في أقل : و صلوا على فإنها درجة في أعلى الجنة ولا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو ،

ومعنى طلب الوسيلة لرسول الله الله الله الله الله اللهم رَبُّ هـذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعنته .

وروى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : ١ من صلى على وسول الله عنه صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة ، فليقلُ عبد من ذلك أو ليكثر ،

وعن عبا. الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله ملل يسوماً كالمودع فقال : د أنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدى ، أونيت فواغ الكلام وخواتمه وجوامعه ، وعلمت كم خزنة انار وحملة العرش وتجوز لي ، عوقيت وعوقيت أمتى ، فاسمعوا وأطبعوا ما دمت فيكم ، فإذا ذهب بي فعليكم يكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه ، .

وروى أبو داود الطيالسي بسناء عن أنس بن مالك وضى الله عنه قال : فال رسول لله يخ : ١ من ذكرت عنه فليصل على ، ومن صلى على مرة واحدة صلى لله عليه عشراً ١ .

#### من أيخل الناس ؟

يبين الرسول على في أحاديث أن البخيل ، بل إن أبخل الناس ، من إذا سمع اسم الرسول على يذكر فسلا يصلّى عليه .

وقدال ﷺ ؛ ﴿ البخيل من ذُكرت عند، ثم لم يصلُّ على ۗ ٠٠

وقال ﷺ : 1 بحسب امرىء من البخل أن أذَّكِرِ عنده فلا يصلي عليُّ ١ .

وروى الترمذي بسنده عن أيسي همريمرة رضي الله عنه قمال : قال رسول الله عنه أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ، ورغم أنف رجل

دخل رمضان عليه ثم أتسلخ قبل أن يُغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يُدخلاه الجنة ، .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : • ما جلس قوماً مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة ، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم .

وقد روى أبو هريرة عن النبى تلئة أنه قال : 1 ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب ٤ .

وروى الإمام أحمد رضى الله عنه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله محلة يقول : • إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هـ و ، فمن سأل لى الوسيلة حلّت عليه الشفاعة » .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على : 1 صلوا على فإن صلاتكم على زكاة لكم ، وسلوا الله لى الوسيلة . والوسيلة أعلى درجة فى الحنة ؟ .

وروى الإمام أحمد بسنده عن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قال : قال رسول الله على 1 على محمد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى ٤ .

وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول : اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ، وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام .

محلمة براير أبع أبعا أبعا أبعا أبعا بعد الله معالم ، والله به إليه المعالم ، والله على المعالم بما الله على ال

دروي أكثر عنه الما و عنه المعال بن المعال الما عنه الله عنه الما الماء الماء

المحال المحلم المحلم المار المنان البان خويمة وابن حبال فالحاكم من المحلم الم

وزاد أشاكي في ستنه بعد علما ٥ وصلى الله على محمد ١ .

#### المتلياع تعميا البغاريوم الجمعة وليتها

المراعظة المناعظة في أن خير يوم طامت فيه المسمى يوم الجمعة ، وذلك لأنه عيد المسلمين ، والجمعة حج المساكين ، والسموات والأرض تختفي بهذا اليوم العظيم .

ن الالما ريد أبه من من الله على ربل الله من هذا الما ويها الله المالية في ترايا الله المنافق في المالية المنافقة المناف

> قال الشافي : أخبرنا لدهم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم أن النبى قال الماني : أخبرنا لمانيم إلى البيعة قال : و إذا كان يوم الجسمة وليلة البيمة فأكثروا الصلاة على ، .

المجار به المجار المجار المجار المجار على النبر على البعدة على المنبر المجار المجار على المنبر المجار المحار المح

، أيامة إسكة بما المعنج ٢ : ١ هنا الماس بالذ : بالدّ تسخياً تربيا و لمناسبة المعنج على المناسبة المنا

بالحرال الماس واستا الماس و الماس و الماس و المحتا الماس و المحتا الماس و المحتا الماس و المحتا المحتا و المحتا و المحتا المحتال و المحتال المح

عاهداً وببشراً ونذيراً وحرزاً الأميين ، أن عبدى ورسولى ، سميتك الدوكل ،

المان بمثل ولا خليظ ولا سخّاب في الأحواق ، ولا يدفع بالسيقة السيقة ، ولكن مفعو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتي يقيم به الملة الموجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله المعجمة بأن يقولوا لا إله إلا الله ، فيضع بها أعيناً عُميًا وآذاناً حسمًا وقارياً غَلَمًا ،

﴿ الله في شامك ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا لَهُ كَانِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ ع

ريا من قال الله في شأرك: ﴿ إِنَّ اللهُ وَلِلا كُمَّا عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ اللَّهِ أَمْ اللَّهِ عَلَمُ عَلَمُ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمٌ ﴾ ( الأحواب: ٢٥ )

سهوفا

#### المو ضوع

- بالكااردين نيب
- \* 7 46 16.2 3
- \* فعل الإكار من ذكر الله
- \* نضل مجالس الذكر
- 2711 MZ
- \* أنواع الذكر
- \*115.52
- الحب في الله ثعرة من ثعرات الذكر
- \* 122 ILL ( 200 ILC
- \* نضل النسيع والتحيد والنهليل والتكبير
- المرهيب من علم ذكر الله في الجالس
- مللجا قىلغ كناء ـ
- 一直ろうられてでは
- النغت ١٤ النفة \*
- \* الذكر الضاعف وجوامه
- دلسلا ولسما الاغلى
- \* أذكار النوم

| الصفحة | المو ضوع                                  |
|--------|-------------------------------------------|
| ٧٢     | * المؤمنون الصادقون                       |
| ٧٦     | * خاتمة في ذكر الله تعالى                 |
| W      | * الصلاة على رسول الله كله                |
| V9     | _ كيفية الصلاة على رسول الله على          |
| ٨١     | _ بركات الصلاة على رسول الله              |
| AY     | _ من أبخل الناس ؟                         |
| Λŧ     | _ الصلاة على المختار يوم الجمعة وليلتها . |

رقم الإيداع 1. S. B. N 977 - 262 - 035 - 9

دار المشدى القاطبوة للطنامة والنشر والتوريع ۱۲۵ طريق المادي الزراعي س.ب ۱۲۹ لنددي . ت : ۲۲۲۸۲ و ۲۵۲۲۳